#### دراسات اسلاميَّة مقرادسَة:

# هم في المرفع ال

- الشريعة الإستلاميّة والعّانون الدولي العام.
  - حقوق المرأة قب ل وبَعث دَالابِشلام.
    - السزواج والطلاق عَبْ إلتَ اديخ.
  - ولاية الشرية في البيلاد الانتاهية.
    - البهائية بمن الشربية والتانون.

# للنششار على على منصور

و كبل محسلس الدولتة الأست بق بالتّاهِرة رَئِيس محكمة الإستنناف السّابق بالسّاهِمّ رئيس الحكمة العُليًا بليّ بيا بحاليثًا

مقارنات

بين الشريعة الإسلامية

والقوانين الوضعية

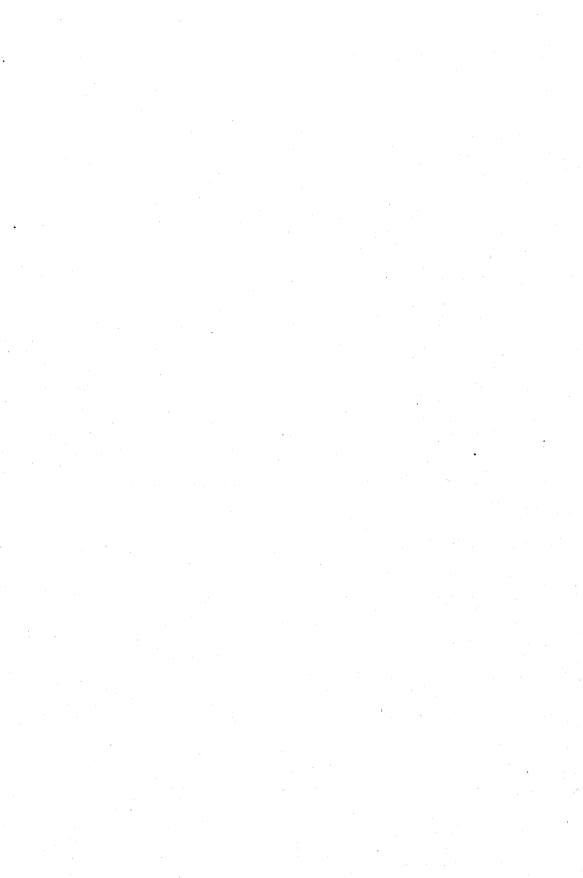

## حقوق الطبع محفوظـــة للمؤلف

#### الناشر دَارالفنح للطِباعَة والنشر-بَيرُوت والسَّيد محَمَّد المِمَّاح بَشِينَه -ليُبيَا

الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ — ١٩٧٠ م

# بسم لالته الإحمن الرقيم

# تت يم الكتاب

الحمد لله الذي جعل الإسلام خاتماً لجميع الأديان والشرائع ، وجعله -- دون غيره -- منظماً لأمور الدين والدنيا ، صالحاً لإسعاد البشرية في جميع الأزمنة والأمكنة . سبحانه وتعالى جعل الدعوة إلى التوحيد قوام الرسالات السهاوية منذ بدء الخليقة . وكلها زاغ الناس عن التوحيد وانحرفوا عن تعاليم رسولهم لتقادم العهد ، تفضل سبحانه بإرسال رسول آخر رحمة بهم ؛ ليردهم إلى التوحيد ، وليعالج بعض ما فشا فيهم من آثام ومفاسد . ولم تكن تلك الرسالات عامة ولا شاملة لجميع النظم ، فهود أرسل إلى قوم معينين برسالة محسدودة ، وهكذا كانت رسالات صالح ويونس ولوط وموسى وعيسى عليهم السلام .

ولما أن نضج عقل الإنسان وتهيأت البشرية لتلقيّي الرسالة الخاتمة كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شاملة لخيري الدين والدنيا ، وأرسل بها محمداً بن عبد الله خاتم الأنبياء رسولاً للناس كافة في زمانه ولمن يأتي بعدهم إلى يوم الدين ﴿ ما فرَّطنا في الكتاب من شيء ﴾ .

ولما سبق في علم الله من أن مصالح العباد قد تختلفٍ في زمان عن زمان ٤

وفي مكان عن مكان تضمَّن الكتاب والسنّة القواعد الأصولية ، فحدَّ الحدود ، وحلّ الحلال وحرَّ م الحرام ، وترك ما وراء ذلك لاجتهاد العقل البشري وفق مصالح الجماعات باختلاف الأزمنة والأمكنة رحمة بعباده ، ورعاية لمصالحهم ، ورفعاً للحرج عنهم . ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ .

ولقد ظلت الشريعة الإسلامية تحكم البلاد المصرية قرابة أربعة عشر قرناً من الزمان إلى أن ولي أمرها محمد على الألباني ، فاتجة إلى القوانين الغربية الوضعية يستعير بعضها بحجة الإصلاح والتنظيم ، فأنشئت المحاكم الوطنية ووضعت المجموعات القانونية . ولا نرى في ذلك من بأس : إذا كان المقصود منها التسهيل على القضاة والمتقاضين وبشرط ألا تخالف في ذلك أحكام ديننا وشريعتنا .

وبقيت أقضية الأحوال الشخصية من اختصاص المحاكم الشرعية في مختلف البلاد العربية ، وأنشئت بها لجان متعددة لتعديل قوانين ولوائح الحاكم الشرعية وكذا القوانين الوضعية .

ومن بين هذه اللجان لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية بمصر التي شرفت بعضويتها . وقد سلخت اللجنة زهاء أربع سنوات في عملها وانتهت إلى مشروع قانون قدمته إلى السيد وزير العدل الذي سيقدمه بدوره إلى مجلس الأمة ، ولما لهذا الأمر من مساس بجميع أفراد الأمة الإسلامية رجالاً ونساء شيوخاً وشباباً بلغ الاهتام به الذروة . ولم تخل المناقشات التي دارت حوله في جميع وسائل الإعلام من جدل مكروه كاد يصور الخلاف في الرأي بأنه حرب بين الرجل والمرأة ولا حرج في ذلك ما دامت معظم المناقشات اتسمت بالجدية الهادفة .

ولقدألقيت بدلوي في الدلاء ، وألقيت عدة محاضرات في مصر وفي ليبيابعد الثورة عن مركز المرأة في الإسلام وعن حقوقها في الإسلام ، وواحدة منها

ألقيت بنادي الطلبة العرب في جامعة كاليفورنيا (بيروكلي) بأمريكا عندما كنت في زيارة ابني أثناء دراسته العليا هناك ( الدكتور علاءالدين علي منصور ) وأوحت المناقشات التي جرت بعد كل محاضرة إلى بإكال البحث .

فهذا بحث بعض أحكام الأحوال الشخصية في عجالة في مختلف الأديان السهاوية وغير السهاوية ولدى مختلف الأمم عبر التاريخ بحثاً موضوعياً مقارناً موجزاً. ولست أدّعي اني أوفيت فيه على الفاية وما لا يدرك كله لا يترك كله . ويضمن الموضوعات الآتية : تعدد الزوجات عبر التاريخ ، تعدد الزوجات في الديانات السهاوية وغير السهاوية ، ثم مركز المرأة قبل الإسلام وبعده ، وكذا الطلاق قبل الإسلام وبعده .

وأنا موقن بأن من لا يرضى عن رأيي في بعض المسائل سيرضى عنه في البعض الآخر .

وفقنا الله جميماً إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا .

وبعد أن قامت ثورة الفاتح من سبتمبر سنة ١٩٦٩ في ليبيا شرَّفني بجلس قيادة الثورة باسناد رئاسة المحكمة العليا إلى ، وهنالك وإلى جوار عملي القضائي ، تابعت خدمة أسمى قضية في الوجود ، تلك التي كرست جهودي لها منذ الصبا ، ألا وهي إثبات أن الشريعة الإسلامية ليست شريعة أمة دون أمة ولا زمان دور زمان ، وإنما هي شريعة الله الخالدة الخاتمة ، الباقية إلى يوم القيامة . شريعة الدنيا بأسرها والزمان كله . ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾ .

وكانت وسيلتي في الدفاع عن هذه القضية الغوص في أعماق هذا البحر الزاخر من الفقه الإسلامي واستخراج ما فيه من كنوز مقارناً إياها بمثيلاتها في الشرائع الوضعية ، إثباتاً لكمال ما شرع الخالق ، ونقص ما شرع المخلوق . وحفزاً لذوي التخصصات الأخرى على القيام بمثل هذه المقارنات ، ليؤدوا

بذلك ما عليهم من زكاة المواهب، ولـكي تردّ الدنيا إلى قانون ربها الحق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير .

وكان من آثار متابعتي لهذه الخطة أن افتتحت الموسم الثقافي والقانوني للمحكمة العليا بطرابلس (ليبيا) بمحاضرة عنوانها: «مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية». وتصادف أن كان بليبيا إذ ذاك مدير دار الفتح للطباعة والنشر في بيروت الأستاذ عز الدين بليق فرضي عن هذه المجاولة. ولمس مدى الاهتام الذي لاقته . فرغب إلى في أن يقدم لقراء الدار مجموعة من هذه المقارنات فقد مت له بعضها على عجل.

وها هي بين يدي القارىء الكريم ، مرتبة وفق ما ورد في الفهرس ، زادني الله وإياه علماً نافعاً ومزيداً من التوفيق والهداية ، فهو وحده ولى النعم .

المؤلف على على منصور

# هُمِفًا أَرْفَا وَرَّزِي بينَ الشريعيت الاسنِ المسنِ المسيّة والقوانين الوضعيّة

نص الحاضرة التي أعدها وألقاها المستشار على على منصور رئيس الحكمة العليا، مساء الخيس ١٠ من صفر ١٣٩٠ من ابريال ١٩٧٠ م بقاعاة المحاضرات بكلية المخاممة الليبية بسيدي المصري.

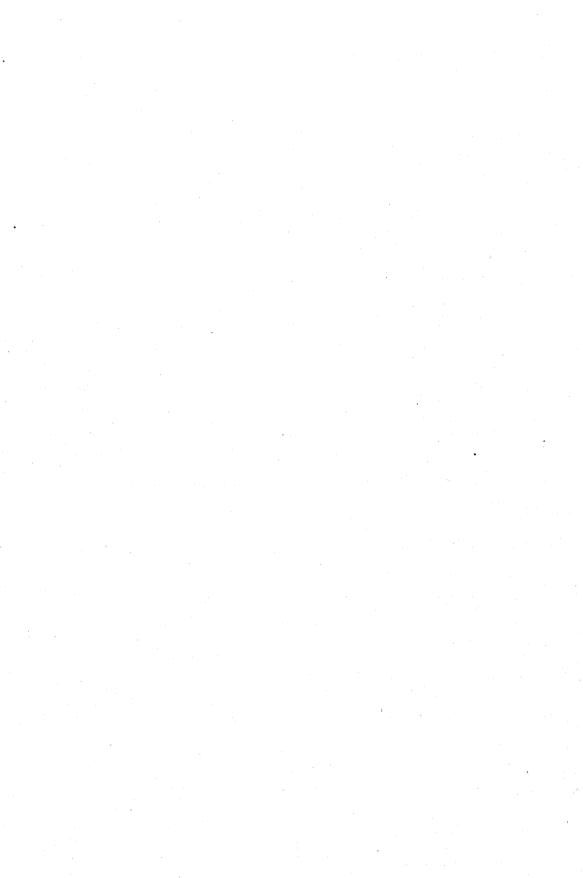

# بسم لالته الإحمن الاحيم

حضرات السادة:

سلام الله ورحمته وبركاته عليكم. وبعد ، فشكر الله لـكم سعيكم إلى هذا المـكان.

ولعل خير ما أبدأ به استنهاضاً للهمم ، وحفزاً للعزائم ، وجمعاً للكلمة بين جميع المسلمين ودعوة إلى العودة إلى الله ، في رحاب شريعته السمحة ، وكلماته النامة ، أن أشير إلى حديث لرسولنا عليه الصلاة والسلام ، صور فيه ما ستكون عليه الأمة الاسلامية رغم كثرتها الكاثرة من ضعف وهوان في هذا الزمان فسرح بصره في الساء وقال لمن حوله من الصحابة :

« يوشك أن تداعى عليكم الأمم كا تتداعى الأكلة إلى قصعتها ، فقالوا : أو مَنْ قللَّمة فينا يومئذ يا رسول الله ؟ قال : لا بل أنتم كثير ، ولكنكم كغثاء السيل . أينزع الوهن من قلوب أعدائكم ، ويوضع في قلوبكم ، من حبِّكم الدنيا وكراهيتكم الموت » .

ثمانمائة مليون من المسلمين ، يعيشون الآن على هامش الحياة ، منساقين لا حول لهم ولا قوة ، كأنهم بقايا هشيم المحتظر وفقاقيـــع الماء ، نحاها سيل الحياة الجارف إلى مشارف الشطان . لا تملك من أمرها شيئاً . ولا تستطيع

قراراً ولا استمساكا . فصدق فيهم قول الله تعـالى ﴿ تَسُوا اللهُ فَأَنْسَامُمُ أَنْفُسَهُمُ » ﴾ .

هكذا كان حال المسلمين في القرن التاسع عشر الميلادي . أربعون مليونا تستعبدهم روسيا القيصرية ، ومائة مليون في إندونيسيا تستعمرهم دولة أوروبية صغرى تعدادها ثلاثة ملايين ، مائة وأربعون مليونا في الهند تحت حكم انجلترا ، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتقاسمه الدول المسيحية ، بريطانيا في العراق والأردن وعدن وإمارات الخليج العربي ومصر والسودان ، وفرنسا في سوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب ووسط إفريقيا ، ثم إيطاليا في ليبيا – والخلافة الاسلامية (الرجل المريض) – تلفظ أنفاسها في تركيا .

وفي أوائل القرن العشرين بدت بوادر الخير ، فإذا ومضات نور الفجر تبدد ظلام الليل المحالك ، فاستقلت إندونيسيا ، وقامت دولة باكستان ، وجلت انجلترا وفرنسا وإيطاليا عن بلاد الشرق الأوسط ، وتلا ذلك ثورات شعبية تقدمية في المنطقة . تنادت بالعودة إلى الله وإلى شريعته . أملا في استعادة الأمجاد وترسماً لقول الرسول العظيم : « لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا على صلح به أوائلها » : وكان أحدث تلك الثورات ثورة الفاتح من سبتمبر في هذا البلد الأمين ، التي لم تلبث على حداثة عهدها إلا "أن تقد مت إلى مقام الريادة في كثير من الميادين معلنة أن اشتراكيتها إسلامية لحاً ودما .

#### ضخامة الموضوع ا

موضوع المحاضرة على ما يبدو من عنوانها « مقارنات بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية » موضوع فسيح الجنبات ، مترامي الأطراف ، لا تحده المحاضرات الكثيرة ولا تلم به المؤلفات الوفيرة ، فلا وسيلة سوى إيجاز غير مخل ، فما لا يدرك كله لا يترك كله كا قال فقهاء الشريعة . وقد تكون هذه المحاضرة مدخلاً لبحوث منهجية يتناول كل منها موضوعا بعينه .

#### فذلكة عن الحضارة الاسلامية

يروق لي أن أقدِّم للمحاضرة بكلمة عن الحضارة الإسلامية التي لم ير العالم أسرع ولا أوفى ولا أثبت منها بين الحضارات الأخرى . والتي عليها قامت الحضارة الأوروبية العصرية ، غربية ً كانت أو شرقية ، ولست أود أن أستسلم لعواطفي في هذا الصدد فأطيل خشية أن تطغى هذه المقدمة على الموضوع الأصلي للمحاضرة وخشية أن أتهم بأني وأنا في رحاب الجامعة الليبية أردِّد على سمعها ما هي به عليمة بل ما هي به أدرى وأعلم مني - فإليكم نماذج مما شهد به أعداء الاسلام :

(أ) يقول المؤرخ « دوزي » والأستاذ « نكلسن » في كتابه A Library History of the Arab « أنشأ العرب في إسبانيا جامعات متعددة ، منها جامعة قرطبة ، وغرناطة ، وطليطلة ، وإشبيلية ، وفي الأخيرة ترجم أحد الرهبان التوراة إلى اللغة العربية ، وانكب القساوسة وأتباعهم من المسيحيين الذين تركوا وما يدينون على دراسة اللغة العربية وهجروا اللاتينية ».

(ب) جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب: « إلى العرب يرجع الفضل في حضارة أوروبا . وحين ازدهرت الحضارة الاسلامية في الأندلس في القرنين التاسع والعاشر للميلاد كانت المراكز العلمية في أوروبا عبارة عن أبراج يسكنها سادة نصف متوحشين ، وكانت الطبقة المستنيرة في النصرانية رهبان جهلة ، وفي القرن الحادي عشر شعرت بعض دول أوروبا بالحاجة إلى نفض كفن الجهل ، فطرقوا أبواب العرب حيث كانوا وحدهم سادة العلم ، ودخل العلم أوروبا بواسطة الأندلس وصقلية وإيطاليا ، وفي سنة ١١٣٠م أنشأ ريموند رئيس بواسطة في طليطلة مدرسة للترجمات قامت في ثلاثة قرون تالية بنقل أشهر مؤلفات العرب إلى اللاتينية ، ومنها مؤلفات «الفخر الرازي » و « ابن سينا » مؤلفات العرب إلى اللاتينية ، ومنها مؤلفات «الفخر الرازي » و « ابن سينا »

و « ابن القاسم » و « ابن رشد » بل إنها. نقلت كتب اليونان التي كان المسلمون قد ترجموها إلى لسانهم » .

(ج) الأستاذ دراير بجامعة نيويورك في كنابه ( المنازعة بين الدين والعلم ) يقول: « إنَّ اشتغال المسلمين بالعلوم يرجع إلى فتحهم الاسكندرية سنة ٦٢٨ م سنة ١٦ هـ ولم يمض عليهم قرن حتى استأنسوا لجميع الكتب العلمية اليونانية ، فلما آلت الخلافة للمأمون سنة ١٨٣ هـ صارت بغداد عاصمة العلم العظمى في الأرض ، والمأمون نقل دفعة واحدة من المخطوطات اليونانية حمل مائة بعير واشترط في صلح أن يتسلم مكتبة من مكاتب القسطنطينية » إلى أن قال: «إن جابر بن حيّان جعل من الكيمياء علما مستقلا ذا أصول وقواعد ، والعرب أول من نشر تركيب الأدوية وكشفوا القلويات والنشادر ونترات الفضة والراسب الأحمر وعمليات التنويب والتقطير والترشيح والترسيب والتحليس . وكثير من المواد النباتية الصيدلية لا تزال تحمل الأسماء العربيسة – والعرب أول من أدخل صناعة الورق إلى أوروبا » .

(د) أما «سارتون» فيقول: (إن «ابن سينا» و «الخيام» ابتدعا طرقاً جديدة لاستخراج الوزن النوعي ، وإن « الخازن » اخترع آلة لمعرفة الوزن النوعي السوائل – وإن « البيروني » عرّف الكثافة والوزن النوعي إلى ١٧ معدنا – وفي الميكانيكا كتب « موسى بن شاكر » كتاب ( الحيل ) ويحوي مائة تركيب ميكانيكي ، ويذكر نظرية الجاذبية فيقول عنها : إن ثابت بن قرة تكلّم عنها قبل «نيونن» بمئات السنين حيث قال: «إن المدرة تعود إلى أسفل لأن بينها وبين الأرض مشابهة في كل الأعراض والشيء ينجذب إلى ما هو أعظم منه وشبيه الشيء منجذب إليه ) .

(هـ) أما (سيديو) فيقول: « إن بيت الإبرة البوصلة ؛ ليست من اختراع الصينيين بل من صنع العرب – وإن على الأرقام الهندية أقام العرب العمليات

الحسابية ، وكانت تسمى بالخوارزميات نسبة إلى الخوارزمي . والعرب أول من استعمل الكسور العشرية . والخوارزمي منشىء علم الجبر وأول كتاب له فيه ( الجبر والمقابلة ) ووجدت منه نسخة مخطوطة أخيراً في أكسفورد وكان قد ترجمها إلى اللاتينية من قبل روبرت شيستر ونشرها أخيراً وعلسق عليها د . مصطفى شرفة و د . محمد مرسي أحمد ، وكذلك نشأ عساب المثلثات علما عربيا ، وأول من ألف فيه جابر بن الأفلح سنة ١١٤٥م .

(و) أما السير «وليم اوسلر» فيقرر في كتابه (تطور الطب): «إن العرب أشعلوا سراجهم من قناديل اليونان ثم بلغت مهنة الطب عندهم من القرن الثامن إلى الحادي عشر مكانة لا تكاد تجد لها مثيلاً في التاريخ وعنهم أخذته أوروبا بعد أن ترجم كتاب (القانون) لابن سينا وكتاب (الحاوي) للرازي وكانا المرجع الأول الطب في أوروبا ولقد خرجت الأندلس المرجع الأول الأكبر في الجراحة تجبير العظام وهو أبو القاسم الزهراوي وكتابه في الجراحة (التعريف لمن عجز عن التصريف) وترجم إلى اللاتينية في القرن الخامس عشر ، وكتاب آخر في الآلات الجراحية ومنها ما استخدم في فتسح المشافة لإخراج الحصى ».

### تقدير أمريكا للطب العربي :

خصصت جامعة برنستون جناحاً باسم « الرازي » وأنشأت معهداً لتدريس العلوم العربية وللبحث عن المخطوطات العربية في الطب وغيره لنشرها.

ابن سينا ، كشف أمراضاً كثيرة منها الانكلستوما ، وسبق فرويد بالعلاج بطريقة (التحليل النفسي). وله في ذلك قصة طريفة : فقد دعي إلى عيادة فتى مريض حار الأطباء في معرفة علته . وبعد أن فحصه ابن سينا وتحقق من سلامة جميع أعضاء جسمه استدعى عريفاً من عرفاء المدينة ، وتناول يد الفتى بجس نبضه ويرقب وجهه وطلب إلى العريف أن يسرد أسماء

الأحياء في المدينة ففعل ؛ حتى إذا ذكر حياً من أحيائها ازداد نبض الفتى . فطلب ابن سينا من العريف أن يذكر أسماء العائلات في ذلك الحي ففعل ، وعند ذكر واحدة منها ازداد نبض الفتى اضطراباً واصفر وجهه . فطلب ابن سينا من العريف أن يذكر أسماء بنات هذه العائلة ففعل ، وعندما نطق باسم واحدة معينة منهن أغمي على الفتى فعرف ابن سيناء العلة ، والتفت إلى أهل المريض وقال : زو جوه هذه الفتاة فهي الدواء .

(ز) وكانت الأندلس قبلة طالبي العلم من أوروبا وكانت جامعاتها نماذج أنشئت على نسقها جامعات أوروبا

فجامعة باريس: أنشأها ادهيلارب أول مستشرق إنجليزي بعد أن تعلم في جامعات الأندلس من ١١١٠-١١٠٠ م حيث ترجم من العربية إلى الانجليزية مبادىء أقليديس وكتاب الخوارزمي في الحساب.

وجامعة نابولي : أنشأها فريدريك الثاني على نسق جامعة قرطبة سنة ١٢٢٤م .

(ح) أما أرنست رينان : فيعدد فضائل العرب في الرحلات والجغرافيا ، ويذكر أنهم أول من قال محيط الأرض رغم عدم وجود الآلات العصرية ، ويقرر أن الفرق بين مقاسهم والمقاس العصري ١٦ ك . م . فقط .

وأشار إلى الإدريسي ومؤلفه (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) وأنه أول من رسم الأرض على شكل كرة من الفضة .

كما أشار إلى ابن ماجة الملقب بأسد البحار ومؤلفاته ، وذكر أنه ربات فاسكودي جاما وطاف معه حول الأرض في رحلة بحرية .

كما أشار إلى أن العرب اكتشفوا أمريكا قبل كريستوفر كولومبس بثلاثة

قرون ، وممن أكدّ ذلك الدكتور «هوي لين» أستاذ النبات في جامعة بنسلفانيا بأمريكا ونافاريت في كتابه ( مجموعة الأسفار ) ، مستدلاً برسالة من كولومبس نفسه أرسلها من هايتي سنة ١٤٩٨ م مشيراً فيها إلى كتب ابن رشد .

(ط) أما سيديو المؤرخ الفرنسي فيؤكد أن قانون نابليون منقول عن كتاب فقه في مذهب الإمام مالك هو (شرح الدردير على متن خليل ) .

# كلمة عن مفهوم لفظ الشريعة الإسلامية

شريعة خاتمة للشرائع السماوية : وما من شك في أن الديانات السهاوية التي نزلت على الرسل قبل الاسلام لم تكن عامة ، وإنما كانت خاصة مقصورة على علاج بعض ما فشا من عيوب وآثام في جماعة معينة ، ولذا نجد بعض الرسل أرسل على التحديد إلى مائة ألف (سيدنا يونس) وكذلك نجد رسولين من قبل الله في زمن واحد كل منها أرسل إلى جماعة معينة في قطعة معينة ، كما هو الشأن بالنسبة إلى سيدنا إبراهيم ولوط . وفي سورة (يس) ما يدل على إرسال ثلاثة في وقت واحد إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذ بوهما فعز زنا بثالث . وقوام الرسالات السهاوية كلها بالدعوة إلى توحيد الله فاطر السهاوات والأرض والذي أنشأها إنشاءاً أولياً وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، وإلى جانب والذي أنشأها إنشاءاً أولياً وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، وإلى جانب التوحيد كانت تشمل الرسالة الحض على الفضائل والأخلاق والامتناع عما فشا التوحيد كانت تشمل الرسالة الحض على الفضائل والأخلاق والامتناع عما فشا والميزان وفي التعامل والتزام الصدق والبعد عن الكذب والخيانة والتحلي والميزان وفي التعامل والتزام الصدق والبعد عن الكذب والخيانة والتحلي بالتواضع والتسامح (من ضربك على خد كله الأيمن فأدر له خدك الأيسر) .

وكانت آخر الديانات السهاوية قبل الاسلام هي المسيحية ، وقد ُحرِّفت كما ُحرِّفت تعالم اليهودية من قبلها حتى في قوامها الأصلي فقالت اليهود: عزير

ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله .

والاسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة ، وأحكامه العامة وقواعده الأصولية المخلكمة ، نزلت من الله وحياً على خاتم الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، ومجموع آيات هذا الوحي هو (القرآن الكريم) ، كتاب المسلمين المقدّس نزل به الروح الأمين جبريل من اللوح المحفوظ دفعة واحسدة ، ثم أوحى به منجنّما بحسب ما دعت الحاجة ، وبحسب ما جدّ من الحوادث تلطفاً من الله ورحمة ، إذ أنّ الأمة العربية كانت إذ ذاك أمينة في غالبية أفرادها . فحفظ الآيات من حفظها وهم جمهور الصحابة ، وكتبتها القلة السكاتية – وكلّف الله رسوله أن يبيّن للناس ما 'نز ّل إليهم :

## ﴿ كَتَابُ أُحكمت آياته ثم 'فصّلت من كدن' حكيم حبير ﴾ .

وما كاد الرسول العظيم يلحق بالرفيق الأعلى حتى شرح الله صدر الخليفة الأول أبي بكر والصحابة معه إلى جمع القرآن مكتوباً. وفي عهد ثالث الخلفاء عثمان بن عفان نسخت من هذا المكتوب نسخ وزّعت على الأمصار في مختلف بقاع الدنيا. فكانت كل نسخة إماماً للمصحف الشريف وعنه تتابع النقل إلى عهد الطباعة حيث عم "نشره ، وبهذا صان الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم من العبّث والتحريف والتبديل ﴿ إنا نحن نزانا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ .

والكتاب والسنَّة ، هما المصدران الأساسيان للشريمة الاسلامية ، ويعتبرهما الكثيرون المصدرين الوحيدين وما بعدهما من إجماع أو قياس واستصلاح ،

فمصادر ثانوية ومعينها هو الكتاب والسنة ، وجاءت فيهما كل القواعد العامة الشريعة الخاتمة في القرآن الكريم ، وصدق الله إذ يقول ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكُتَابِ مِن شِيء ﴾ .

شريعة شاملة لأمور الدين والدنيا : لقد عني الاسلام بامور الدنيا عنايته بأمور الدين . ونحن حين نعبّر « بأمور الدنيا » نقصد معنى اللفظ بجميع ما يفهم منه وما يحتمله ؛ فالديّن الاسلامي — فضلا عن القسواعد التي تنظم المعتقدات والعبادات — تضمّن أسمى ما ينظم علاقات الناس من قواعد قانونية و خلسقية ، وفي هذا الصدد لم يقنع بالقواعد التي تنظم صلات الأفراد فيا بين بعضهم البعض ، وإنما تجاوز ذلك إلى وضع الأسس المكاملة التي تقوم عليها الدولة ، فالخلافة بيعة ... والأمر بين الناس شورى ... والناس جميعا سواسية ... وكل المسلم على الحمام : دمه ، وماله ، وعرضه . وحريات الناس مصونة ... ورقابتهم على الحكام مشروعة (١) ، والملكية الفردية ليست مطلقة تجنح إلى الكنز والاستعلاء والاستغلال . ولا هي معدومة فيفقد الناس حوافز الجيد والتنمية . وإنما هي وسط بين هذا وذاك ، وسطية تجعل الملكية وظيفة اجتاعية ، فالمال الله ، ونحن مستخلفون فيه ، والناس عمال الله .

ومن ثم ً كان للفقير في مال الغني حق معلوم لا من فيه ولا مهانة ، حق كامل يسع ضروريات الحياة لكل فرد محتاج ، بحيث توفسر الدولة له السكن والطعام واللباس والدابئة .

ولم يقنع الدين الاسلامي بذلك بل تضمن أسمى ما يمكن أن تقوم عليه

<sup>(</sup>١) واجمع كتابنا نظم الحمكم والإدارة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية . مطبعة مخيمر بالقاهرة سنة ١٩٦٥ م .

العلاقات بين الدول بعضها بالبعض في حالتي السلم والحرب: من قواعد لحفظ السلام ، وللمعاهدات الدائمة والمؤقتة ... ولإنشاء هيئة دولية تحكم في الخلافات التي تجد بين الدول ... والدولة التي لا تخضع إلى ذلك يقاتلها جيش الهيئة الدولية حتى تفيء إلى الحق والعدل ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ .

ثم ارتفع الإسلام بعد ذلك إلى السهاكين ، فنادى الناس جميعاً في مختلف الشعوب والديانات إلى أخوة إنسانية شاملة : ﴿ يَا أَيَّا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعوبًا وقبائل لتعارفوا إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾. وفي الحديث «كلكم لآدم وآدم من تراب ، ولا بدع في ذلك ، فالجميع عباد الله وهو أرحم الراحمين ، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ﴿ وما أرسلناكِ إِلا ً رحمة ً للعالمين ﴾ .

وفي كمال الشريعة الاسلامية يقول الدكتور سليان مرقص أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة: « ففي الكتاب والسنة وهما أهم مصادر الشريعة الاسلامية ، الكثير من القواعد القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب والميراث والوقف والوصية والتجارة والبيع ، ومختلف العقود والحدود الجنائية وغيرها من القواعد الجنائية ، ولقد تناول فقهاء الاسلام هذه الأحكام بالشرح والتفصيل ، وفرَّعوا عليها الكثير من الحلول حتى غدت الشريعة الاسلامية نظاماً قانونياً كاملاً يعدل أرقى الشرائع ، بل إن بعض 'نظمها يفضل ما يقابله من نظم في أحدث الشرائع العصرية .

# شريعة تحوي أسمى وأكمل الحلول لمشاكل البشرية :

إِنَّ الله سبحانه وتعالى لمَّــا أراد أَن يختم الأديان والرسل برسالة محمد بن

عبد الله عليه الصلاة والسلام تخيَّر لها الوقت المناسب عندما تهيأت البشرية للنضج ، ولمَّا كانت هذه الرسالة عامّة لجيع الناس في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة تَزَلَ الوحي بنوعين من الأحكام الفقهية التشريعية في نوعين من المسائل:

١ – مسائل لا تتأثر باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات والعادات ، ونزلت قواعده الأساسية محكمة محدَّدة في الكتاب (القرآن) و كلِّف الرسول بوحي من ربِّه بأن يفصِّل للناس هذه الأحكام العامة ، وفي ذلك المعنى يقول الله تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذِّكْرَ لتبيِّن للنسّاس ما نزِّلَ إليهم ﴾ وقوله : ﴿ لقد منَّ اللهُ على المؤمنين إذ بَعَثَ فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكِّيهم ويعلِّمهم الكتاب والحكمة ﴾ . والأحكام الشرعية في هذا النوع الثابت الذي لا يتغير بزمان ولا مكان سمِّيت بالأحكام القطعية ، ومنها أحكام العقائد والعبادات .

٢ – ومسائل أخرى من شأنها أن تتأثر بظروف الزمان والمكان وتختلف باختلاف البيئة والعُسرُف ، وبحسب ماتدعو إليه المصلحة في كل منها ، واكتفت الشريعة الاسلامية في هذا النوع بأن وضعت لها القواعد العامة السكلية المرنة وتركت الأحكام الفرعية إلى اجتهاد العقل البشري احتراماً له ومسايرة للظروف والمصالح.

والحكمة في ذلك أنه لا يصح في أمور العقائد والعبادات وصورها ورسومها أن تترك لأفهام الناس واجتهاداتهم لأنَّ الله لا يُعبد إلاَّ بما شرع ، ولأنه لا يصح الاختلاف في ذلك . أما الفروع التي لا يضر الاختلاف فيها وتخضع لظروف الزمان والمكان لم يكن يصلح أمر الناس على توحيدها وإلا لجمدت العقول ولاصطدمت الشريعة بظروف الزمان والمكان وبمصالح الناس . ولذا رَحمَ الله عباده بأن فتح فيها باب النظر والاجتهاد حسبا يساير مصالحهم

وحديث معاذ بن جبل نص في الاجتهاد إذ لما أرسله الرسول إلى اليمن قال له : ( بَمَ تَقَضَ يا معاذ ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد برأيي ) . فأقراً على ذلك .

حدث للناس بعد عهد الرسالة حوادث وواقعات ونوازل ، وكان الخلفاء الراشدون يلتمسون لها الحلول في نصوص الكتاب أو السنة ، فإن لم يجدوا فيها اجتهدوا واجتهد الصحابة معم ، فإن اتفقوا على رأي واحد كان ذلك نوعاً من الإجماع وهو المصدر الثالث للتشريح الاسلامي ، وإن اختلفوا أخذ بالرأي الغالب .

وكانت هذه الاجتهادات محفوظة في الصدور غير مكتوبة في كتب جامعة . ولما انتشر الاسلام وشرق إلى الصين وغرّب إلى الأندلس وتفرّق الصحابة في الأمصار دعت الضرورة إلى التدوين ، وقام الفقهاء من أصحاب الاجتهادات والفتوى بالجلوس في المساجد لتدريس الفقه ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كثير. إلا "أن هؤلاء الأربعة كثر تلامذتهم وزادوا فيا تعلسموه منهم حسبا جد هم من أحداث أو فتاوى. ففتاوى أبي حنيفة وجميع ما درون من آراء تلاميذه وأتباعه مجمع وسمي بنه بنهب أبي حنيفة احتراماً له وتقديراً لأستاذيت ، وبنفس الطريقة نشأ وعرف مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل .

ومن مجموع هذه الاجتهادات تكوّن الفقه الاسلامي ، وهو ثروة تشريعية وقانونية لا مثيل لها في العالم قديمه وحديثه . فيه الحلول لجميع مشاكل الحياة في جميع الأزمان وفيه أحدث النظريات القانونية . قلنا إن المصادر الأصلية للشريعة وهما الكتاب والسنة قد لا توجد فيها نصوص صريحة لمواجهة أحداث تجد للناس بمرور الزمن فلأغة المسلمين المحيطين لعلوم الشريعة واللغة في كل زمان أن يجتمعوا ، وما 'يجمعون عليه يسمى بالإجماع وهو مصدر ثالث للتشريع الاسلامي ، ولذا أنشىء بجمع للبحوث الاسلامية في مصر برئاسة شيخ الأزهر تمثل فيه جميع علماء البلاد الإسلامية ، ويجتمع دورة كل عام ، والحديث (لا تجتمع أمتي على ضلالة) .

والقياس من مصادر الشريعة ، وهو قياس مسألة لم يرد فيها للشرع نص بمسألة أخرى مشابهة لها ورد فيها نص .

وكذلك الاستحسان ، والحديث ( ما رآه المسلمون حسن فهو حسن ) ويعرّفه « ان رشد » بأنه الالتفات إلى المصلحة والعدل .

أما المصالح المرسلة ، فهي ما يسمتى في العصر الحاضر « بالمصالح العامة » ، ومن قواعد الشريعة ( إذا و ُ جد َت المصلحة فثم شرع الله ) ويقول ابن القيم في كتابه «اعلام الموقد عين جـ ٣ ص ٥٤٣» : (إذا ظهرت أمارات الحقوأدلته من أي طريق فذلك من شرع الله ودينه ورضاه وأمره ) . ولقد كتب ابن تيمية في ذلك كثيراً وكذا الإمام محمد عبده وغيرهما حيث قالوا : إن الأحكام الشرعية نوعان : الأول مرجعه إلى بيان العبادات ووسائل التقرب إلى الله تعالى ، وهذا النوع من الأحكام يجب أن يكون و فق ما طلب الله وأمر ، لأن ذلك حقه ولا يُعمَمُ إلا من جهته ، ومنه الصلاة والصوم والزكاة والحج ، والثاني مرجعه إلى تدبير شئون الناس في الدنيا من أعمال ومعاملات ، فكتاب الله صر ما بأن أساسه رعاية مصالح الناس وإقامتها على العدالة الشاملة والمساواة الحكيمة أساسه رعاية مصالح الناس وإقامتها على العدالة الشاملة والمساواة الحكيمة

والنظام المستقر مع دفع الضرر ورفع الحرج لقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللهِ بَكُمُ الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ السّرِ وَقُولُهُ : ﴿ وَمَا جَعَلُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّذِينُ مَنْ حَرَجَ ﴾ وقول النبي عَلِيلِيَّهُ ( لا ضرر ولا ضرار ) وروي عن الإمام مالك قوله : ( الاستحسان والاستصلاح تسعة أعشار العلوم ) .

#### أمثلة من المقــــارنات

ينقسم فقه الشريعة الاسلامية إلى قسمين رئيسيين :

الأول: العبـــادات ، وتشمل القواعد التي تنظم صلة الانسان بربّه سبحانه وتعالى .

الثاني: المعاملات، وتشمل القواعد القانونية التي تنظم صلة الإنسان بأخيه الانسان في وطنه، وفي الدول الأخرى. كما تنظم صلة الدول بعضها بالبعض. وهذا القسم يشمل مختلف أنواع القوانين الوضعية بمسميات عصرية، وقد نجد لها مقابلا في مصطلحات فقهاء الشريعة الاسلامية.

فالقانون العام الدستوري والإداري يقابله في الشريعة عبارة (السياسة الشرعية ) أو (السياسة الحكمية ) والقانون المدني والتجاري يقابله لفظ (العقود).

والقانون الدولي العام والخاص يقابله ( السيسر والمفازي ) وهكذا ، ولنبدأ إذن بذكر بعض الأمثال من المقارنات بين مسميات الشريعة الإسلامية وما يقابلها من مسميات القوانين الوضعية .

أولاً: السياسة الشرعية أو السياسة الحكمية : ( القانون الدستوري والقانون الإداري ) .

والقانون الدستوري في مفهومنا العصري يعدد حقوق الأفراد في الدولة وحرياتهم ويعالج كيفية بناء وإنشاء الأجهزة الأساسية التى تتكون منها الدولة ويطلق عليها البعض السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومدى انفصالها أو تعاونها ومراقبة بعضها البعض.

والسياسة الشرعية أو سياسة الحكم في دار الإسلام تشمل ذلك كله في مصطلح الفقهاء ، فتحتها تندرج الحلافة ( رئاسة الدولة ) والشروط التي يجب أن تتوافر في الحليفة ( أمير المؤمنين ) ، وكيفية اختياره بوساطة أهل الحل والمعقد ، ومن هم ؟ هل هم فئة خاصة أم هم عامة الناس ؟ وما كنه الصلة بين الخليفة والشعب ، هل هو وكيل عنهم ولهم عزله إن أساء أو حاد عن الدين والمصلحة العامة ؟ ثم كيفية إنشاء الدواوين والمصالح العامة ( الوزارات والولايات والإمارات ) وكيفية تعيين الوزراء والولاة والأمراء ، ومن والشهرستاني ) .

# نماذج من المقارنات في القانون الدستوري

# (أ) الحريات العــــامة

الحرية والإخاء والمساواة شعارات نادت بها الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ، وادَّعي الفرنسيون أنهم أول من نادى بها . و ينكر عليهم الأمريكيون ذلك مدَّعين أنهم نادوا بها في ثورتهم قبل الثورة الفرنسية وكلاهما جاهل إن كان لا يعلم ومدّع إن كان يعلم أنَّ الاسلام سبقها في ذلك الشأن بثلاثة عشر قرنا من الزمان . وشتان بين اللتيا والتي .

فالاسلام حين نادي بتلك المباديء والحقوق نادي بها على أنها قواعد

أساسية وقرت في نفوس المسلمين وعمَّقتها تطبيقات عملية في العبادات والمعاملات . أما أولئك المدَّعين المتمشدقين فقد نادوا بها مجرد شعارات زائفة برَّاقة ، وهم إن طبُقوا بعضها على بني جنسهم ، فقد حرَّموها على الشعوب التي دانت لهم داخل ديارهم أو خارجها .

فالصلاة وهي عماد الدين الاسلامي تتجلى فيها الأخوة والمساواة في الجماعة المفروضة كصلاة الجمعة والجماعات المندوبة في غير الجمعة . فالصف الأول لمن سبق من المسلمين لا فرق بين أمير وحقير وفي الصف الواحد لا تمايز ولا تفاضل حيث ترى الفقير بأسماله البالية إلى جوار الأمير بهيامانه وطيلسانه .

والصوم صوم شهر معين هو شهر رمضان . وهو فرض على جميع المسلمين القادرين ، لا يُعفى منه ذو الجاه وذو السلطان . أعذاره عامة كمرض أو سفر ، وكفارته عامة على كل من أفطر عامداً غير مضطر أو معذور ، فالكل فيه سواء .

أما الحج فتتجلى فيه المساواة بين جميع الحجاج والعُمَّار الذين يأتون من كل فج عميق، يلبُّون دعوة إله واحد، ويطوفون ببيتواحد (البيت العتيق)، الكعبة بيت الله الحرام . والإحرام ركن من أركان الحج يلزم الجميع بأن يتجردوا من كل ما يتمايز به الناس من زينة ولباس ، وأثاث ورياش ، وميقات الحج الزماني واحد بالنسبة للجميع . ومواقيته المكانية كذلك . ومناسكه مفروضة على الجميع تأديتها . وجبرانات الخطأ في أي منسك واجبة على كل حاج . والموقف في (عرفات) واحد ومحد ومحد الحجيع الحجيج .

أما الزكاة ففرض على كل مسلم فاض عنده النصاب ، والكل في موجباتها ونسبها وكيفية أدائها سواء .

هذه هي المساواة الحقة والإخاء الدقيق يلزمنا بها القرآن قولاً وعملاً في أركانه الأساسية لِنتعيبَهَا ونمارسها ونؤمن بها . أما سنسَّة رسولنا عليه الصلاة والسلام فكثيرة قولاً وعملاً وهو في ذلك الأسوة الحسنسة لناحيث قال : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويجير عليهم أدناهم . وهم كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأحر على أصفر إلا بالتقوى . كلكم لآدم وآدم من تراب ) .

وقال : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضِه بعضاً ) .

وقوله : (مثل المؤمنين في توادُّهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو" تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى ) .

وقوله : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحبُّ لأخيه ما 'يحبُّ لنفسه ) .

وقوله : ( مَا آمَن بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَا وَجَارَهُ جَائِعٌ وَهُو يَعْلُمُ ﴾ .

وقوله : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه ولا يحقره).

ومن سنتَّنه العملية عليه الصلاة والسلام :

## ١ – أنه آخي بين المهاجرين والأنصار :

أُخُوَّة ذهبت بها الأمثال ، فالإنسان يشعر بحكم الغريزة وما 'جبيل عليه بأخوة الدَّم والنسب من قمة الرأس إلى أخمص القدم ، وكان لا محيص من أن ينقل هذا الشعور إلى أخوة الاسلام مهما كان الفارق بين المهاجر وبين الأنصاري من فقر وغنى ، وحسن وقُبْح ، فالاسلام يعطف الجار على الجار والغني على الفقير والقوي على الضعيف والمقيم على الضيف وابن السبيل ، وإنما يريد بذلك أن يبني الناس جماعتهم مهما صغرت أو كبرت على مثل ما تبنى عليه أخوة الدم في الأسرة والأقرباء . وقد عقد رسول الله عليه الهاجرين والأنصار أول

هجرته الى المدينة إخاءً من هذا النوع في الحب أحست إحساساً واحداً جعل كل أنصاري أن يؤوي مهاجراً وأن يقتسم العيش معه وأن يرثه ، وبلخ من إيثار الأنصار للمهاجرين على أنفسهم أن الواحد منهم كان يقدم لأخيه المهاجر الأدم ويكتفي هو بالتمر ، وكان يخيره أي مكان من الدار يختار . فصدق فيهم قوله تعالى: ﴿ ويُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 'شح" نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ .

ويكاد يكون هذا العمل حادثًا فريداً في الإخاء الذي يستقصي كل معانيه ويترك وراءه كل صحبة وإخاء جاءت بهما الأمثال في القديم والحديث .

## ٢ - تساوي الأجناس والألوان :

ساوى الرسول مساواة فعلية بين أصحابه ومنهم القرشي العربي كأبي بكر وعمر ، ومنهم الرومي الأجنبي كصهيب ، ومنهم الفارسي كسلمان ، الذي زاد الرسول في تكريه عند ذكر الأنساب فقال: (سلمان منا أهل البيت) . وزيد ابن حارثة الذي كان مملوكا لخديجة بنت خويلد ثم وهبته للرسول فتبناه ، يرفعه الاسلام ويساوي بينه وبين زينب بنت جحش إبنة عمة رسول الله فيصبح كفؤا لها فيتزوجها ولما قضى زيد منها وطراً وفارقها ، يزو جها الله لرسوله بأمر منه من فوق سبع سماوات . ليقضي سبحانه وتعالى على نعرة كانت للعرب في الجاهلية تلك هي أن زوجة الإبن المتبنى لا تحمل لمن تبنياه أنفة واستكماراً .

أين هذه المساواة الحقـة في الاسلام من تلك المساواة المدَّعاة الزائفة التي تدَّعيها أمريكا وانجلترا. والتفرقة العنصرية هنالـك بين البيض والسود على أشدها ، فيحرم على السود غشيان المحال العامة التي يغشاها البيض. وأبناءالسود لا يقبلون في المدارس إلى جوار أبناء البيض ، وإذا ما حاولت الحكومات أن

تروض الناس على نبذ هذا التعصب الممقوت سالت الدماء وتدخلت الجيوش لعدم قدرة الشرطة على حفظ الأمن. وبدعة العصور كلها من تفريق الناس والأمم إلى طبقات بدعة مذمومة ، وشرعة خبيثة ، وأخصها ما مس الألوان ، والاسلام يفخر بأنه لم يرق دم آدمي لأنه ملون . بل إن هذا الملون متى أهلته كفايته أن يرتفع الى مقام الخلافة والحكم فإن الطاعة تجب على المسلمين له لحديث رسولهم في ذلك (إسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة ). وقد ولي الرسول أسامة بن زيد بن حارثة وائداً على جيش المسلمين في غزوة مؤتة ، وفي الجيش جلية الصحابة .

#### ٣ - اعتقاب الابل ؛

قصرت الركائب عن جيش المسلمين في غزوة بدر فاختص كل ثلاثة بركوبة يتبادلون النوبة عليها . واختص الرسول وزميلاه ببعير كانوا يعتقبونه الواحد تلو الآخر ، أي يتعاقبون عليه لكل منهم مرحلة . فعرض عليه زميلاه أن يتنازلا له عن حصتها في الركوب فأبى عليه الصلاة والسلام وقال : إني مثلكما في الحاجة إلى أجر الله وثوابه .

#### ٤ - إعداد الشاة للطعام:

كان الرسول الكريم مع صحابته في سفر أو أوبة من غزو هموا بإعداد شاة للطعام ، فقال أحدهم : علي ذبحها ، وقال آخر: وعلي سلخها ، وقال ثالث : وعلي طبخها ، فقال الرسول الله : نحن وعلي طبخها ، فقال الرسول : وعلي جمع الحطب . فقالوا يا رسول الله : نحن نكفيك ذلك ، قال : أعلم أنسكم تكفونني ذلك وغيره ، ولكن الله لا يحب أن يرى عبده متميزاً على إخوانه .

#### ه – حمل مشترواته :

وكان عليه السلام إذا خرج إلى السوق يأبي على من معه أن يحمل عنه ما

اشتراه ويقول : ( صاحب الشيء أولى بحمله أو أولى به ) .

#### ٦ - مشاركته في أعمال البيت:

وكان يشارك زوجاته أمهات المؤمنين في أعمال البيت ، وسئلت عائشة رضي الله عنها يوماً عن ذلك فقالت : (كان ككل الناس يرقع ثوبه ، ويخصف نعله ، ويحلب شاته ، ويعيننا في أعمال البيت فيعمل ما يعمل الرجل في بيته).

#### ٧ - نصيبه في بيت المال:

وكان صلوات الله عليه وسلامه لا يأخذ من بيت مال المسلمين إلا "بقدر عطاء أقل مسلم ، وفي ذلك تقول عائشة : كنا نرى الهلال ثــلاث مرات ، ولا توقد في أبيات رسول الله نار . فسألها ابن أختها عبد الله بن الزبير : « وماذا كان يعيشكم » ؟ قالت « الأسودان : الماء والتمر » .

# الشورى ومراقبة الحكام

وهذا مبدأ من أهم مبادىء الحكم التي تنص عليها و تبرزها الدساتير العصرية الوضعية .

والاسلام في هذا الصدد يأبى على الحاكم أن يستبد بأمور الحكم ، فالأمر بين المسلمين شورى كما يقول سبحانه وتعالى في الفرآن وصفاً للمؤمنين ﴿ وأَمر ُ هُمْ شُورَى بينهم ﴾ ويأمر رسوله وهو الذي لا ينطق عن هوى بقوله: ﴿ وشاور ُ هُم في الأمر ﴾ .

وقاعدة الشورى وردت في القرآن عامة ، بحيث تستطيع كل دولة أو جماعة في أي زمان أو مكان أن تشرّع في هذا الصدد من القوانين ما يناسب الحـــال والمصلحة ، فدولة " تأخذ بنظام المجلس النيابي الواحد ، وأخرى تأخذ بنظام

المجلسين ، وثالثة تأخذ بنظام مجالس الشورى الشعبية التي تتدرج من أصغر قرية إلى أكبر محافظة أو ولاية .والمهم أن يكون الأمر بين الناس شورى ، وأن تكون رقابتهم على الحكام قائمة ومشروعة .

## ومن أمثلة الشورى في الاسلام :

#### ١ في غزوة بدر :

حيث نزل الرسول بالجيش في مكان تخيره في ميدان المعركة فقام الخباب ابن المنذر وقال: يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله فلا يحل لنا أن نتحول عنه أم هو الرأي والحرب والمسورة ؟ فقال: « بل هو الرأي والمسورة » فرد الحباب: ما هذا بمنزل ، إنهض بنا يارسول الله حتى نجمل ماء بدر من خلفنا ، فإذا أتى الكفار لم يسبقونا إليه فيمنمونا منه ، فنزل الرسول على هذا الرأي وتحول بالجيش من مكانه إلى حيث أشار الحباب بعد أن وافقه الصحابة ، وكان عليه السلام قد شاورهم في القتال من عدمه بعد أن أفلتت العير من مطور في كتب السيرة بمداد من الفخر.

#### ٢ – في غزوة أحـُد :

شاور الرسول أصحابه ، وكان يميل إلى البقاء في المدينة متحصناً بمبانيها إلا أن الأنصار من الأوس والخزرج حملتهم حمية الجهاد على أن يخرجوا للقاء العدو عند أحد ، ومال إلى ذلك غالبية الصحابة ، فنزل الرسول على رأيهم ، وكان ما كان من انتصار المسلمين في أول المعركة ؛ وانجلى الكفار عن ميدانها وفر وا هاربين ، فترك رماة النبل أماكنهم ليشاركوا في جمع الغنائم مخالفين بذلك أمر الرسول . فهاجهم خيالة الكفار من الخلف حيث انسلوا من الثنية التي كان يحرسها رماة النبل ، وعاود جيش الكفار الهارب الكر ق فانحصر المسلمون بين هجوم مزدوج فخسروا الكثير .

كان في كثير من المواقف التي لا ينزل فيهما وحي يطلب المشورة من الناس فيقول: أشيروا على أيها الناس.

#### ٤ - خطبة أبو بكر الأولى :

وهذا أبو بكر خطب الناس عندما 'بويع بالخلافة ، فكان مما قال : (لقد وُلِيّتُ عليه عليه ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقو موني . أطبعوني ما أطعت الله ورسوله وَإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليه عليه .

#### اصابت امرأة وأخطأ عمر :

وهذه امرأة من عامة الناس تحاج عمر بِمَا لَهَا من حق الرقابة على الخليفة حيث اعتلى المنبر وأخذ يحض الناس على تقليل المهور ترغيباً في الزواج ، فانبرت له تحاجه بكتاب الله وقالت : ما هذا يا عمر أيعطينا الله بالقنطار وتعطينا بالدينار ؟ فلم يجفل الخليفة من معارضتها وقال : أصابت امرأة وأخطأ عمر .

#### ٣ - إتَّـق الله يا عمر :

وفي نقاش لعمر مع الناس قال له أحدهم : إتسّق الله يا عمر ، فغضب لذلك بعض الصحابة فقال لهم : دعوه فوالله لا خير فيكم إن لم تقولوها ، ولا خير فينا إن لم نسمعها ونتقبلها .

#### ٧ - ومن قبيل المساواة في عطاء بيت المال:

قال عمر : والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ، ولئن عشت لقابل ليصلن ً الراعي حقَّه منه وهو يرعى غنمه في صنعاء باليمن .

#### ٨ -- الأبراد اليهانية :

وصل إلى بيت المال في المدينة أبراد يمانية وهي حَبَرات كانت تصنع في اليمن ، فوزَّعها 'عَمَر' على أهل المدينة ، ووقف يوماً يخطب الناس بالمسجد وقال : فيها الناس السمع والطاعة ، فوقف أعرابي في آخر المسجد وقال : لا سَمْع ولا طاعة ، فعجب عمر متسائلا : ولم يا هذا ؟ قال الرجل : لقدأتتك أبراد يمانية خصصت كل واحد من أهل المدينة بواحدة ، وأنت رجل ضخم الجسم طويل عريض أراك تلبس قميصاً منها وما أظن إلا أنسك خصصت نفسك ببردتين فلم عريض أراك تلبس قميصاً منها فم أظن إلا أنسك خصصت نفسك ببردتين وأمم كلم تساور نفسك ببقية المستحقين ؟ فأخذ عمر يقلس بصره في أنحاء المسجد يبحث عن ابنه عبد الله فلم يجده فقال : أين عبد الله ابن عمر ، فوقف وكان في جانب من الجوانب فقال له عمر : أجبه يا عبد الله فقال عبد الله : أي عبد الله أما الآن فالسمع والطاعة .

#### من أين لك هذا : (قانون الكسب الحرام) .

لا يحل لصاحب الوظيفة أن يستغل سلطانه أو نفوذه في كسب أبداً حتى ولو عن طريق الاتسجار بماله ، ولقد تشدد عمر بن الخطاب في تطبيق هذا المبدأ على الولاة والعمال ، بل طباقه على ابنه وذلك أنسه كان لعبد الله بن عمر نياقاً كان يرعاها عمر قبل خلافته هزيلة ، فلما استنخلف مرا عليها وعدها ، فوجدها لم تزد إلا أنه وجدها مكتظة باللحم والشحم . فأخذ نصفها لبيت المال قائلًا لابنه : إن الناس يتركونها ترعى في مراعيهم لكونك ان الخليفة .

وكان عمر يقول لعمّاله : ( لايحلّ لوال ٍ أن يتّجر في سلطانه ) وهي - كان عمر يقول لعمّاله : ( ٢٩–٣ )

عبارة من جوامع الكلم 'تحرِّم استغلال النفوذ بجميع صوره . كما تحرم على الوالي أن يتسَّجر ولو بماله في مقر ولايته . ومن فعَلَ منهم شيئًا من ذلك قاسمه ماله أو صادره لبنت المال .

فَعَلَ عَمر ذلك مع سعد بن أبي وقـاًص عَامِلَه على الكوفة ، وشاطره ماله ، أي أخذ نصف ماله وأودعه بنت المال .

وفعل ذلك مع عمرو بن العاص عامله على مصر ، على الرغم من أنه هو فاتح مصر للمسلمين . والرسائل التي تبودلت بين الطرفين مثال يحتذى لتحديد ما يحرم على الوالي ، حيث كتب عمر إلى عمرو يقول :

(إنه قد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان ، لم تكن لك حين وليت مصر ، فمن أين لك هذا ؟ فرد عليه عمرو بن العاص يقول : (إن أرضنا أرض مزرع ومتجر ، ونحن نصيب من ذلك فضلا – أي زيادة عما تحتاج إليه نفقتنا ) ، فكتب إليه الخليفة يقول : ( لا يحل لوال أن يتتجر في سلطانه ) وإني قد خبرت من عمال السوء ما كفي ، وكتابك إلي كتاب من أقلقه الأخذ بالحق ، وقد سئت بك ظنا ، ووجهت إليك محمد بن مسلمة ليحاسبك على مالك ، فأطلعه وأطعه وأخرج إليه ما يطالبك به ، واعفه من الغيلظة عليك فإنه برح الخفاء ) فأذعن عمرو للأمر وقد م لحمد بن مسلمة ما طلبه من بيانات عن أصل ماله وعن مصادر الزيادة التي طرأت عليه ونزل على حكمه حين قضى بأن يضم إلى بيت المال شطر ما كسبه عمرو ، أي نصفه .

وكتب عمر إلى أبي ذر عامله على البحرين قائلًا :

( لقد ولسَّيتك البحرين وليس لك نعلين ، فمن أين لك هذا ) ؟ وأرسل إليه من حاسمه وشاطر ماله .

# (ب)نماذج من المقارنات في القانون الإداري

## تكافؤ الفرص في الوظانف العامة مع مراعاة الكفاية وعدم المحاباة

١ - يجب على الدولة في العصر الحاضر ممثلة في وزرائها ورؤساء المصالح أن يساووا بين الناس في تولئي الوظائف العامة ، بحيث يولئى كل عامل العمل الذي يصلح له دون إهدار حق ولا محاباة . وعلى أن يراعى الأكفأ ، فالأكفأ ، أي الأمثل فالأمثل عند الاختيار والترقية . فولاية الوظائف العامة أمانة ، وكل صاحب سلطان سيحاسب على عمله يوم القيامة . وكل كبيرة تغفر إلا الظلم ، ففي الحديث القدسي : ( يا عبادي إني حرامت الظلم على نفسي فلا تظالموا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا ) ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ﴿ إعدلوا ولو كان ذا قربى ﴾ ويقول : ﴿ ولا تتسبعوا الهوى ﴾ وفي الحض على عدم المحاباة يقول الرسول : ( من ولي من أمر المسلمين الهوى أحداً عليهم محاباة فعليه اللعنة إلى يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ) .

وقصة العباس بن عبد المطلب : عم الرسول 'تذكر في هذا المجال . حيث ذهب إلى الرسول يطلب منه أن يوليه ولاية 'فنظر الرسول فوجده غير أهل لها أو هناك من هو أقوى منه عليها فقال له : ( يا عمّ إنها لأمانة وإنها يوم القيامة لحزي وندامة ، إلا من أخذها بحقها ووفتى الذي عليه فيها ) .

وروي مثل ذلك عن أبي ذر : حيث قال له الرسول: ( يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها لأمانة وإنها يوم القيامة لخزي وندامة ).

أما عمر بن الخطاب فكان يتحرّى في عماله الكفاءة ، ولا يكتفي منهم بالتقوى ويراقبهم ويفتشهم للتحقق من أمانتهم، ويقول في هذا الشأن : (العامل

الضعيف التقي ضعفه على المسلمين وفضله لنفسه . والمسلم القوي الشداد ، قوَّته للمسلمين وشداده على نفسه ) .

وحين ولتّى عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقتاص عاملًا على الكوفة قال له على رؤوس الأشهاد: ( ما ولتيتك لقرابة أو نسب ولا يغرّنك أن يقال خال رسول الله فإن الله ليس له بأحد قرابة أو نسب ) ولما عزله لما رأى في ذلك من مصلحة قال لمن حوله من الصحابة: ( أشهدكم اني لم أعزله لريبة ، وإنما أردت رجلًا أقوى من رجل ) .

وكان عمر بن الخطاب يراعي عند الاختيار الأقدمية مع الكفاءة ، وفي ذلك يقول : ( الرجل وقدمُهُ والرجل وعمله والرجل وبلاؤه ) .

# ٢ – القضاء الاداري الذي استحدثته فرنسا قديم في الشريعـــة بقدم الاسلام:

لما نودي في فرنسا بعد الثورة بالفصل بين السلطات: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ورقابة بعضها لبعض كانت القرارات الإدارية التي تصدر من السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء بعنى أن الوزير إذا أصدر قراراً بفصل موظف ظلماً وبغير الطريق القانوني وأو أن مصلحة من المصالح الحكومية أغلقت طريقاً إضراراً بجاعة من الناس فكانت هذه القرارات الإدارية في جميع الدول إلى القرن الثامن عشر الميلادي لا يمكن الطعن فيها بمنّن وقع عليه الضرر إلا بطريق التظلم إلى رئيس المصلحة صاحب السلطة الذي أصدر القرار وكانت بعض البلاد تتيح للمضرورين رفع دعوى بطلب التعويض أمام المحاكم العادية ولكن بعد الثورة الفرنسية أنشىء مجلس الدولة للتشريع والفتوى والقضاء الإداري وو و جد ت محاكم إدارية يستطيع من وقع عليه الضرر أن يرفع الدعوى ضد الوزير أمامها مطالباً بإلغاء القرار

الإداري الظالم الذي صدر بفصله من عمله أو صدر بغلق الطريق فضلًا عن حقه في التعويض عن الضرر .

ونسارع إلى القول بأن قضاء المظالم في الشريعة الاسلامية هو بعينه القضاء الإداري ، بل هو أشمل منه وأسبق بثلاثة عشر قرنا ، فكان الناس يتظلمون من تصرف الحكام والولاة إلى الخليفة في عهد عمر وعلي بن أبي طالب الذي خصص يوماً لذلك و سمي هذا النوع قضاء المظالم ، وفعل مثل ذلك عبد الملك ابن مروان وعمر بن عبد العزيز ، ثم لما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية كان التظلم من تصرفات الولاة والحكام يرفع إلى القاضي العادي في كل ولاية ، وكان القاضي يأمر بإحضار الوالي ويُوقفه مع خصمه أمامه ، بل إن بعض الخلفاء أحضروا أمام القاضي ، ثم تطور النظام فخصصت الدولة قاضياً خاصاً للمظالم .

ويصح في الشرع الاسلامي أن من رأى مظلمة وقعت من الولاة والحكام على بعض الناس أن يرفع الأمر إلى قاضي المظالم ولو لم يقع الضرر عليه مباشرة — وهذا فرع من قضاء الحسبة — ومن هذا يبين أن الشرائع الوضعية لم تصل بعد إلى ما وصلت إليه الشريعة الاسلامية في هذا الصدد.

ومن أروع الأمثلة التي تضرب لذلك حادثة وقعت لأهل سمرقند في عهد عمر بن العزيز ، وذلك أن قائد جيش المسلمين دخل سمرقند ليلا مفاجأة لأهلها ، ويقضي الإسلام على القائد قبل أن يهاجم أية مدينة أن يخيِّر أهلها بين أمور ثلاثة : أولها أن يطلب إليهم الإسلام ليكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، فإن لم يقبلوا يطالبهم ثانية أن يكفوا عن حربنا ويعقدوا معاهدة أمن مع دفع الجزية ويبقوا على دينهم ، فإن لم يقبلوا يعلمهم في الثالثة أنَّه سيهاجمهم في وقت معين حتى لا يفاجأهم . فشكا أهل سمرقند ذلك إلى الخليفة ، فأمر أن ترفع القضية إلى قاضي الولاية المجاورة ، فلما ثبت لديه صحة الدعوى قضى بإخراج

جيوش المسلمين من مدينة سمرقند وتعويضهم عما خسروه من أموال وأرواح ، وجعل دية من مات منهم كدية المسلم ، فتعجب أهل سمرقند ومن حولها من بلاد التركستان والروس من عدالة الإسلام ودخلوا في الإسلام طواعية واختماراً .

ويلاحظ أنه بعد الحروب في العصر الحاضر 'تحرِّم الدول على القضاء أن ينظر فيما وقع من جيوشهـا من مظالم على أفراد شعبهـا وأفراد الشعوب الأخرى .

# ثانياً : نماذج من المقارنات في القانون المدني والتجاري

القانون المدني هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع ، ويمتد نطاقه في فرنسا فيشمل نظام الزواج ونظام الأسرة والحقوق المالية والعينية ، وكان يشمل إلى عهد قريب قوانين التجارة والعمل . ويعتبر القانون الأصلي بالنسبة للقوانين الخاصة ، واستقل القانون التجاري عن القانون المدني أخراً لعاملن :

أو**لهما** : السرعة التي يجب أن تتوافر للعمليات التجارية .

وثانيهها: الثقة التي يجب أن تقوم بين التجار ، مما دعا إلى تحرير القواعد التجارية من كثير من القيود المدنية ، ومثال ذلك :

#### ١ \_ الكتابة في الاثبات:

هي الأساس في المعاملات المدنية ، فلا يصح الإثبات بالبينة والشهود الاست في المعاملات المدنية ، فلا يصح الإثبات بالبينة والشهود ، وهذه القاعدة تعرقل التجارة ، مما دعا إلى النص على أنه في المعاملات التجارية يجوز الإثبات بالبينة مهما بلغت

قيمة المعاملة والدَّين . هذا في القوانين الوضعية ، أما في الشريعة فقد تكفَّلت الآيتان ٢٨٢ و ٢٨٣ من سورة البقرة بكثير من قواعد الإثبات في البيع والرهن والديون سواء كانت مدنية أو تجارية .

إقرأ قول الله تعالى في الآيتين ٢٨٢ و ٢٨٣ من سورة المقرة :

ويا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمتى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، ولا يأب كاتب أن يكتب كا علم الله ، فليكتب ، وليملل الذي عليه الحق ، وليتتق الله ربّه ، ولا يبخس منه شيئا ، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يُمِل هو فليملل وليته بالعدل ، واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تر ضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تكتبوها ، وأشهدوا تجارة عاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، وأشهدوا إذا تبايعتم ، ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وإن تفعلوا فإنه نفسوق بكم ، واتتقوا إذا تبايعتم ، ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وإن تفعلوا فإنه نفسوق بكم ، واتتقوا الله ويعلم الله والله بكل شيء عليم ، فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ، فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق فرهان مقبوضة ، فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق علم من ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، والله بما تعملون عليسم .

وفي هاتين الآيتين على قصر هما خير ما يجب أن تكون عليه قواعد الإثبات والتقاضي وإجراءاته والنظم الكاملة الشاملة التي لا يعتريها الخلل، ولا يلتبس بها زور ولا وهن.

# ٢ ــ النظريات القانونية الحديثة سبق بها الاسلام:

ظهرت في التشريعات الغربية الجرمانية نظريات قانونية حديثة استدعاها

التطور الصناعي في أوروبا ولم تكن معروفة من قبل لديها فاستنبطوا لها الأحكام وظنتوا أنسَّهم أوَّل من قال بها ، وإذا بها جميعاً موجودة مؤصلة ومفصلة في الشريعة الاسلامية ، ومنها على سبيل المثال :

### نظرية التمسف في استمال الحق:

#### نظرية الحوادث الطارنة :

وهي ما يطرأ على العقد من ظروف لم تكن متوقعة وقت التعاقد تجعل التزام أحد الطرفين نخلا بالنسبة لالتزام الطرف الآخر بما يؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد ، ولذا لجأت التشريعات الحديثة إلى القول بوجوب الحد" من قاعدة (إن العقد شريعة المتعاقدين) تحقيقاً للعدالة التي يجب أن تقوم بين طرفي العقد . وهذه النظرية التي يظنون أنهم منشئوها متفرقة في أبواب الفقه الاسلامي تأسيساً على نظرية (لاضرر ولاضرار) ونظرية (الضرورة) ونظرية (العدر) ، فالشريعة الاسلامية تقضي بأن (الضرورات تبيح الحظورات) و (الضرورة تقدر يقدرها) و (ان حقوق الناس ليست مطلقة) ، ونجد هذا كله في باب العبادات مثلاً حيث يكون الاكتفاء بالتيمم للضرورة لعدم وجود الماء ، وعند العذر للمرض مثلاً ، وقصر الصلاة الرباعية عند السفر ، وجمع الصلاتين في الحج ؛ والتحلل من بعض مناسكه ، وإباحة الصلاة للمريض قاعداً .

وهذه النظرية أخذ القانون المدني المصري الحديث وكذا القانون الليبي

بأحكام الشريعة فيها بالمادة ١٤٧ ، كما أخذ من الشريعة أحسكاماً وجدها أعدل من غيرها ، ومنها :

- حوالة الدين :
- بحلم العقد، ومتى ينعقد الإيجاب والقبول، وكيف يتكوّن مجلس العقد بين اثنين أحدهما في بلد، والآخر في بلد ثان . وهل يجوز للموجب أن يرجع في إيجابه قبل انتهاء مجلس العقد وقبل أن يفصح العاقد الآخر عن قبوله .
  - إجارة الوقف .
    - نظام الحكر .
- إجارة الأراضي الزراعية والمزارعة والمساقاة وحق الشرب وحق المسيل وغير ذلك .
  - هلاك الزرع في العين المؤجرة .
  - انقضاء الاجارة بموت المستأجر وفسخها لعذر .
    - وقوع الابراء في الدين بارادة الدانن وحده .

ولقد عثرت أخيراً على مقال للأستاذ الدكتور عبد السلام ذهني تحت عنوان (تجميع القوانين والشريعة الإسلامية) ورد فيه: « لما كنت بمدينة ليون بفرنسا بقسم الدكتوراه في سنة ١٩١١ – ١٩٢٠ كان أستاذنا ( لامبير ) وكان يرى أن الفقه الاسلامي في المعاملات كنز لا يفنى ، ومعين لا ينضب ، وكان يشير على الطلبة المصريين بالرجوع إليه ، لوضع رسائلهم في الدكتوراه في مواضيع من الشريعة الاسلامية . وفعلا وضع « الدكتور محمد فتحي » رسالة في الدكتوراه

عن مذهب الاعتساف في استعمال الحق ، والخروج عما شرع له عند فقهاء الاسلام ، وما كادت الرسالة تطبع في كتاب حتى نفدت في ستة أشهر ، وكتبت عنه المجلات القانونية كثيراً ، وأشادت بعظمة التشريع الاسلامي . . وما كتبه الفقيه الألماني الكبير كوهلر في مقال له: إن الألمان كانوا يتيهون عجباً على غيرهم لخلقهم نظرية الاعتساف في استعمال الحق وإدخالها ضمن التشريع في القانون المدني الألماني الذي وضع سنة ١٧٨٧ م .

أما وقد ظهر كتاب الدكتور فتحي ، وأفاض في شرح هذه النظرية نقــلاً عن رجال الفقه الاسلامي فإنه يجدر بعلماء القانون الألماني أن يتنازلوا عن المجد الذي نسبوه لأنفسهم ويعترفوا بالفضل لأهله وهم فقهاء الاسلام الذين عرفوا هذه النظرية وأفاضوا في الكلام عنها قبل الألمان بعشرة قرون(١).

ويقول الدكتور السنهوري في بحث له بمجلة القضاء العراقي العدد الأول من السنة الثانية (إن الكثيرين من فقهاء الغرب، ومنهم كوهلر الألماني، ودليفيشبو الإيطالي وويحمور الأمريكي أنصفوا الشريعة الإسلامية وشهدوا بما هي عليه من مرونة ... إلى أن قال الدكتور السنهوري: إن في الشريعة عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصنعت منها نظريات ومبادىء لا تقلل في الرقي والشمول ومسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها عن الفقه الغرب الغربي الحديث، وضرب أربعة أمثلة ؛ فقال: إن كل مطلع على فقه الغرب يدرك أن من أحدث نظرياته في القرن العشرين نظرية التعسف في استعمال الحق، ونظرية الظروف الطارئة ، ونظرية تحمل التبعة ، ومسئولية عدم التمييز ، وكل هذه النظريات أساس كبير في الشريعة الاسلامية لايحتاج إلا إلى الصياغة والبناء).

<sup>(</sup>١) المقال نشر في الجريدة القضائية في ٣٧ من يناير سنة ١٩٣٧ – والدكتور ذهني كان أستاذاً في مدرسة الحقوق القديمة ثم بكلية حقوق القاهرة ثم مستشاراً بمحاكم الاستئناف الوطنية ثم مستشاراً بمحاكم الاستئناف المختلطة حيث كانت له وقفة مشرفة إذ تمسك بكتابة أحكامه باللغة العربية وظل مصراً على ذلك حتى ألغيت المحاكم المختلطة .

# ثالثاً : مقارنات في القانون الجنائي

القانون الجنائي الوضعي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدّد الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وكذا الاجراءات التي تتسَّبع في كشف الجرائم وفي تعقبُ المجرمين ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبة عليهم .

ويقابل هذا النوع في الشريعة ، الحدود والتعازير. والحدود لفظ يطلق على الجرائم الكبرى التي حددتها الشريعة بذواتها ، وحددت العقوبات عليها بنص صريح في القرآن أو السنيَّة ، ولا يملك الحاكم ولا القاضي أن يزيد في عدتها ، ولا أن يعد لله في عقوبتها رفعاً أو خفضاً : ﴿ تلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقسه ﴾ .

وهي القصاص في القتل ، والجرح ، والسرقة ، والزنا ، والقذف ، وشرب الخمر . أما التعازير فهي ما دون ذلك من جرائم ؛ وهي غير محدّدة لا في نوعها ولا في عقوباتها . وإنما تركت الشريعة كل ذلك لولي الأمر في مختلف الأزمنة والأمكنة ، فيجرم ما يوحي صالح الجماعة بتجريمه ويحدّد العقوبة لكل منها ، ويجوز أن يكون لها حد أعلى وحد أدنى ، ملاءمة لحال الجاني ، ويجوز أن يجرم الوالي الفعل ، ويدع تقدير العقوبة للقاضي مجسب ظروف الزمان والمكان .

# ١ - ميزة كبرى للشريعة الاسلامية :

وبيان ذلك أن من أهم الانتقادات التي وجهت الى القوانين الوضعية أنها تصب القواعد القانونية في قوالب جامدة لا تلبث أن تصبح في معزل عن حاجات الجماعة . إذ أن الجماعات في تطور دائم ، وما يصلح من وسائل التجريم والعقوبات في بيئة معينة لا يصلح لبيئة أخرى . وما يصلح من ضوابط في زمان

معين لا يصلح لزمان آخر ، والتشريعات الوضعية لا يمكن تعديلها بالسرعة التي تتطور بها حالة الجماعات المختلفة .

ولعلاج هـــذه الحالة اقترحوا أن تكون التشريعات الوضعية قاصرة على القواعد العامة ، ويترك للقضاة التفريع عليها وتقدير العقوبات المناسبة لكل فرع مع مراعاة حالة كل جاني . وهذا العلاج المقترح يشهد للشريعة الاسلامية بما هي عليه من تفونق ومرونة وشمول .

وعلى ذكر الحدود اعترض بعض فقهاء القوانــين الوضعية عليها ، والردّ على ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية ، وهو أدرى بما يصلحهـــا ويصلح حال الجماعة فعدُّدت الشريعــة الجرائم الكبرى وحدَّت لها الحدود. وهي إن بدت شديدة أمام بعض من لا يدركون حكمتها إلا أنها من شدتهـــــا زاجرة قاطعة للجرائم ، ولم يسمح الله لعباده بالترخيُّص في تقدير عقوبتها زيادة " أو نقصاناً ، إلا أنه أحاطها بضانات تجعل من المستحيــــل توقيع العقوبة على بريء ، فشدَّد في وجوب البيِّنة وقيام الأدلة القاطعة ، واشترط الفقهاء أخذاً عن الكتاب والسنَّة النبوية أن جريمة الزنى مثلًا لا تثبت إلا بشهادة أربعـــة شهود عدول ليس من بينهم الزوج أو الزوجة يشهدون بأنهم رأوا جريمة المواقعة الفعلية بولوج عضو الذكورة من الرجل في عضو الأنوثـــة ، وتوفُّر هذه الأدلة والبيِّنة يكاد يكون مستحيلًا حتى أن جريمة الزنا لم تثبت في عهد الرسول عليُّهُ إِلاً بالاعتراف ، وحادث الغامدية معروف ، والمرأة الأخرى حيث أتت الُّنبي تقول له : لقد زنيت يا رسول الله فأقم عليَّ الحدُّ ليطهرني فيغفر الله لي ، فأراد أن يتثبت رغم هذا الاعتراف فقال لها : لملك لاعبت أو لملك فاخذت ، يا رسول الله ، وأثر الزنا جنين يتحرك في بطني ، فقال لها : اذهبي حتى تلدي ، فلما ولدته جاءته به ، فقال لها : إذهبي حتى يتم رضاعه ويفطم ، فجاءته بعــد

ذلك مصرة على اعترافها وإقامة الحــد" ، فأخذ الطفل وسلسّمه لمن يحضنه ، ثم أمر بها فرجمت حتى ماتت ، فترحّم عليها وقال : لقـــد تابت توبة شهدتها ملائكة الساوات والأرض .

والزنا في الشريعة الاسلامية هو كل سفاح ليس بنكاح أي بزواج شرعي ، وكل صلة بين رجل وامرأة ولو برضاهما معاً . أما في القوانين الوضعية ومنها قانون العقوبات المصري المأخوذ من القانون الفرنسي ومن ورائه قانون العقوبات الليبي المأخوذ عن المصري فالفرنسي والإيطالي فيجعل الاتصال الجنسي والمواقعة الفعلية مباحة ما دام لا إكراه فيه ، وكان التراضي على اقتراف هذه الجريمة بين ذكر وأنثى غير متزوجة وسنشها فوق الثامنة عشر (م ٢٩) عقوبات .

ومعنى ذلك أن القانون الوضعي أحل "الزنا في ظروف معينة ، ولا عقاب إلا في حالة الإكراه وصغر السن ، أما الزوجة المحصنة فأمر ارتكابها المجرية لم يترك للجهاعة والنيابة العامة ، إنما ترك لرغبة الزوج ، فإن أراد مؤاخذة الزوجة أبلغ الأمر إلى النيابة ، وإن بدت له فكرة العدول أثناء التحقيق أوقفت النيابة التحقيق وأخلي سبيل المرأة ، فإن بقي على بلاغه ووصلت الزانية إلى المحكمة ، فينص القانون الوضعي على عقابها بالحبس دون الرجم وهو الحد الشرعي . والقانون المصري الوضعي فر ق حتى في مقدار العقوبة في الجرية الواحدة ، فعقوبة الزوج الزاني لا تزيد على ستة أشهر ( المادة ٢٧٧ ) وعقوبة الزوجة الزانية الحبس بما لا يزيد على سنتين ( المادة ٢٧٧ ) ، و يمكن القول بأن الزنا في قانوننا الوضعي معناه خيانة العلاقة الزوجية – بينما الشريعة الاسلامية تعتبرالزنا كل صلة جنسية بحر مة بين رجل وامرأة – ويصح للقاضي أن ينزل بعقوبة الحبس إلى حد وقف التنفيذ فإن كان الحبس مع النفاذ ساغ للزوج أن يتنازل عن حقه فتخرج المرأة من الحبس رغم صدور حكم نهائي عليها ، وكذلك الزوج

الزاني لا يجوز محاكمته ما لم تقدم الزوجة الشكوى وتطلب محاكمته ( المواد ٢٧٣ ) ، عقوبات ومادة ٣ إجراءات .

ومن عجب أن التناقض بيِّن ، بين قانون العقوبات الوضعي والقانون المدني ، إذ أن الأخير يجعل المرأة غير أهل للتصرف في القليل من مالها إلا " إذا بلغت سن الواحدة والعشرين ، وأباح لها قانون العقوبات أن تسلم في عرضها متى بلغت ١٨ سنة ، فالعرض في شرع القوانين الوضعية أهون من المال!

ولقد شهدت لجنة تحرير القانون الهولندي الجديد بأن عقوبات الحبس والغرامة في جرائم الزنا غير زاجرة .

ومن عجب أن القانون الفرنسي ينص في المادة ٣٣٩ عقوبات على أن الزوج المحصن إذا زنى لا يعاقب إلا إذا زنى غير مرة في منزل الزوجية بامرأة أعد ها لذلك . فالنص كما هو ظاهر لا يعاقب على جريمة الزنا بل يعاقب على امتهان الزوج لحرمة بيت الزوجية ، بشرط أن يتكرر منه ذلك فله أن يزني بمن يشاء وكلما شاء خارج منزل الزوجية ، ولكي يعاقب يشترط القانون أن يعد امرأة معينة كعشيقة أو خليلة ويزني بها أكثر من مرة في منزل الزوجية والعقوبة التي نصت عليها المادة تافهة فهي غرامة مالية بين مائة فرنك وألفي فرنك أي تتراوح بين عشرة قروش وجنيهين في حين تنص المادة ٢٤٠ فرنسي على معاقبة الزوج الذي يعقد زواجه بأخرى قبل انحلال زواجه الأول بالأشغال الشاقة ، فتعدد العشيقات والخليلات كما يبدو أحب إلى القانون الفرنسي من تعدد الزوجات !

هذه هي الفكرة العامة عن الزنا في القانونين المصري الوضعي والفرنسي ، ومدى إهدارهما لقواعد الزنا في الشريعة الاسلامية والعقوبات التي حدَّها الله . أما في قانون العقوبات الليبي فالأسس أيضاً واحدة من حيث إباحة الزنا في ظروف كثيرة ، ومن حيث عدم الالتزام بتوقيع حدِّ الزنا ، بل ان المشرِّع

الليبي أباح ممارسة البغاء كحرفة للنساء في محال معينة بعد الحصول على رخصة من الدولة فترة من الزمان !!

وذلك أن قانون العقوبات بعد أن اعتبر إدارة محال للدعارة جريمة معاقب عليها ، وبعد أن اعتبر احتراف أية امرأة للدعارة جريمة في المادتين ١٧٤ مكررة (أ) و ٤١٧ مكررة (ب) عطسًل هذين النصين بما قال في المادة ١٤٥ مكررة (ج) – لا تسري أحكام المادتين السابقتين إلا في الجهات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء . وأصدر مجلس الوزراء سنة ١٩٥٧ م قرارين بشأن تطبيق تلك الجرائم في ولايتي برقة وفز "ان ، إلا " أنه بقرار ثالث في سنة بشأن تطبيق تلك الجرائم في ولايتي برقة وفز "ان ، إلا أنه بقرار ثالث في سنة المرخص فيها بمارسة البغاء في ولاية طرابلس الغرب – وظل الحال على ذلك المرخص فيها بمارسة البغاء في ولاية طرابلس الغرب – وظل الحال على ذلك ست سنوات إلى أن أصدر مجلس الوزراء قراراً في ١٩٦٧/٣/١٥ م بإلغاء قرار سنة ١٩٦١ م .

ومعنى ذلك أنَّ ممارسة البغاء كانت مشروعة في ولاية طرابلس في بيوت خاصة تدار للدعارة برخصة من الحكومة ، وهذا القرار منشور بالجريدة الرسمية رقم ١٤ للسنة الحادية عشرة .

وفي الباب الثاني تحت عنوان ( الجرائم ضد الأسرة ) من قانون العقوبات الليبي وفي الفصل الثاني منه نصَّت المواد ٣٩٩ ــ ٤٠٢ على جرائم ضد أخلاق الأسرة ، فجعلت :

أولا : جريمة الزنا ليست من حق الله ولا المجتمع بل من حق الزوج والزوجة ، ولا شأن للنيابة إلا إذا تقد أحدهما بالشكوى ضد الآخر .

ثانياً: تسقط جريمة الزنا إذا تنازل الشاكي عن شكواه ولو بعد صدور الحيم النهائي بالعقوبة فيفرج عن المحبوس.

ثالثاً : إذا زنت الزوجة وكان الزوج قد ارتكب الزنا في الحس سنوات السابقة فلاحق له في الشكوى ضدها ، وكذلك الزوجة لاحق لها في الشكوى ضد زوجها الذي زنا إذا كانت خلال خمس سنوات سابقة قد ارتكبت هي الزنا .

رابعاً: عقوبة الزنا بالنسبة للزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالنسبة للزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر .

خامساً: لا يعاقب الزوج على مجرد الزنا ، وإنما يعاقب فقط إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية أو إذا اتخذ له خليلة جهاراً وزنى بها في أي مكان آخر .

وفي الباب الثالث من قانون العقوبات الليبي تحت عنوان ( الجرائم ضد الحسرية والعرض والأخلاق ) وردت المواد ٤٠٨ و ٤٠٨ وما بعدها وخلاصة ما فيها :

اولا: ان المواقعة ( الزنا ) وهتك العرض لا عقوبة عليها إذا حصلت بين رجل وامرأة بالغين إلا" إذا 'ضبِطاً متلبسين في مكان عام ، ما دام ذلك برضى الطرفين .

ثانياً : أما إذا كان بغير رضى أحد الطرفين واستعمل الطرف الآخر القوة والتهديد أو الخادعة فالعقوبة السجن .

ثالثاً : وكذلك تعتبر الجريمة واقعة إذا كان المجنى عليه قاصراً لم يبلغ سن الثامنة عشرة ، أو كان ناقص العقل .

وكذلك فإن القاتل لا يقتص منه بالإعدام ، إلا" إذا اقترن بالجريمة جريمة أخرى كالسرقة والزنا أو إذا اقترنت بظروف مشددة كسبق الإصرار

والترصيُّد ، وعلى ذلك تعطل أحكام الشريعة الاسلامية من حيث وجوب القصاص من القاتل عمداً في ليبيا ومصر ، هذا ورأي المفتي في تنفيذ الإعدام واجب أخذه ولكنه استشاري غير ملزم لمحكمة الجنايات في مصر وليبيا . وحد الحمر أيضاً معطسًل بحكم القوانين الوضعية ، في حين أن بلاداً غير إسلامية كأمريكا حرمت الحمر فترة طويلة في حين أن قانوننا الوضعي أباح شرب الحمر والاتيّجار بها ، إلا "أنه جعل عقوبة من يتسّجر في المخدرات الأشغال الشاقة المؤبدة رغم أن الحمر حريّمت بنص القرآن والمخدر حريّم قياساً عليها .

ومن هذه المقارنة السريعة والقصيرة يبين الفرق الكبير بين ما هو معمول به في القوانين الوضعية وما تقضي به أحكام الشريعة الاسلامية .

هذا وإهمال المسلمين لأحكام شريعتهم أدَّى إلى الانصراف عنها إلى القوانين الأجنبية على نحو ما مرَّ ذكره .

## ٢ – العفو في القصاص ميزة أخرى للشريعة :

﴿ وَلَّكُمْ فِي القِصاصِ حَيَاةٌ ۖ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ .

﴿ النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص ﴾ تلك هي قواعد القصاص العامة الأصلية في القـــرآن ، فمن عَتــَلَ يقتص منه بالقتل ، ومن جَرَحَ مُبجرح بنفس الآلة .

إلا أن الله سبحانه وتعالى رحمة منه بعباده فتسَحَ باب العفو واسعاً بقوله تعالى : ﴿ فَمَن عَفَا وَأُصلَحَ فَأُجُر ُهُ عَلَى الله ﴾ وهذه ميزة لا تزال القوانين الوضعية ترنو إليها دون أن تصلها . وذلك :

أنه في حالة القتل يسوغ لأولياء الدم إن طابت نفوسهم أن يعفوا عن القاتل ويتنازلوا عن القصاص ، وهناك يلزم القاتل بالدية ( التعويض ) ويعفى منالقتل.

ولكن يبقى حق الجماعة فيعاقبه القاضي وفق ما يقرره ولي الأمر (المشرع) من عقوبات دون القصاص ، أو وفق ما يقضي به القاضي إن لم يكن ولي الأمر قد ًر عقوبة التعزير .

### ٣ - لا جريمة ولا عقوبة إلا" بنص:

قاعدة من القواعد الأساسية في سياسة التجريم والعقاب ، وفي كل دولة يحدّ د المشرّع الجرائم وعقوبة كل منها حتى يكون كل شخص على بيّنة منها ، فإن قارف شيئا كان عالما أنه يتلبس بجرم حق عليه الجزاء .

وفي هذا المعنى يقول الرسول الكريم : (الحلال بيِّن والحرام بيِّن) ؛ وأعم من ذلك قول الله تعالى : ﴿ وما كُنتًا معذِّ بين حتى 'نبْعَث رسولا ﴾ .

## ٤ - والناس في ذلك كله سواء :

الأمير والسوقة ، والشريف والوضيع ، وفي هذا المعنى يقول تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسُ عَا كُسبت رهينة ﴾ ﴿ ولا تزرُ وازرة ُ وزْرَ أُخْرى ﴾ ويقول الرسول: (ما أُهلك مَن ُ قبلكم إلا ٌ أُنهم كانوا إذا سرق الشريف منهم لم يقيموا عليه الحد ، وإذا سرق الضعيف منهم حدوه) وقوله لأسامة بن زيد حين جاءه يتشفتع في امرأة من الأنصار سرقت فقال : (أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة ؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها).

#### اقتص الرسول من نفسه:

وذلك أنه قبيل المعركة في غزوة من الغزوات قال للمسلمين: (هل لأحد علي من حق فأعطيه له ، فقال رجل: أنا يا رسول الله ، لقد كنت تسوي الصف فضربتني بالدرة على صدري فأوجعتني . فناوله الدرة وكشف له عن صدره الشريف وقال: اقتص مني يا هذا . فأقبل الرجل على صدر الرسول يمرغ فيه

وجهه ، واكتفى بذلك قائلاً : نحن مقبلين على حرب ، وقد أنال الشهادة في سبيل الله فوددت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس وجهي جسدك الشريف.

#### ٣ – اضرب ابن الاكرمين :

سابق ابن عمرو بن العاص مصرياً فسبقه المصري بفرسه ، فاغتاظ وضرب المصري بالسوط ضربات ، وقال له : خذها وأنا ابن الاكرمين . فشكا المصري الأمر لعمر بن الخطاب خليفة المسلمين إذ ذاك ، فاستقدم عمرو بن العاص وابنه وأعطى المصري السوط وقال له : اضرب ابن الأكرمين ، فضربه المصري حتى اقتص منه . والتفت الخليفة الى عمرو بن العاص وقال له : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا . والتفت إلى المصري وأمره أن يضرب عمرو على صلعته إذ أن ابنه ما أقدم على ضرب المصري إلا وهو معتز بسلطان أبيه كوال على مصر .

## ٧ - حِبلَة بن الأيهم :

وهـذا ملك من ملوك العرب في أطراف الجزيرة بمن كانوا يدينون بالولاء للروم ثم أسلموا . خرج مع أمير المؤمنين إلى مكة حاجًا ومعه من قومه ألف فارس وكلهم في أبهى زينة . وأثناء طواف جبلة بالكعبة وطىء إزاره أعرابي فلطمه جبلة ، فشكاه الأعرابي إلى الخليفة عمر ، فأمر بالقصاص ، فعجب جبلة وقتت مني وهو سوقة وأنا ملك ؟ قال عمر : لقد سوسى الاسلام بينكما ولابد من القصاص أو العفو ، فاستمهله إلى الغد، وفي الليل رجع (جبلة ) ومعه فرسانه إلى بلده وارتد عن الإسلام قائلا : ما حاجتي بدين يسوسي بين السوقة والأمراء . وكأني بصدى صوت الاسلام يرد عليه ويتردد في أحواز الفضاء وفي أعمار الزمان : لا حاجة بي إلى جبار متكبر .

#### ٨ - تحقيق الجنايات:

التحقيق الجنائي فرع من القانون الجنائي، وله قانون خاص يسير على هديه أعضاء النيابة العامة ، وله ضوابط وقواعد . ومن مواضيعه الطب الشرعي ، وكيفية إجراء التحقيق لكشف الجرائم فن يتوقف على فراسة المحقق ، ولتضرب الأمثال في ذلك من أضابير الشريعة :

## (أ) فراسة علي بن أبي طالب في الطب الشرعي :

سئل علي مرة عن طفلين ولدا ملتصقين من ظهرهما ولكل منها رأس وحقو ويدين ورجلين ، هل هما اثنان أو واحد ، فرد على البديهة : دعوهما يناما ، ثم اهتفا بهما رويداً رويداً ، فإن أفاقا معا فهما واحد وإن أفاق أحدهما قبل الآخر فهما اثنان . وهذا أحدث ما وصل إليه الطب الشرعي في زماننا من أنه لو ثبت أن لكل منهما جهاز عصبي خاص فهما طفلان يمكن فصلهما بعملية جراحية بسيطة .

وأصول التحقيق الجنائي عرفت على أدق نظام في الشريعة الاسلامية ، منها قول الرسول : (إدرأوا الحدود بالشبهات وإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة ) .

وقصة يوسف مع امرأة العزيز رسمت إجراءات التحقيق الجنائي بأدق بيان قال تعالى : ﴿ وجاءوا على قميصه بدم كَذب قال : بل سو لت لكم أنفسكم أمراً فصـبر مميل ﴾ وفي آية أخرى ﴿ إِن كَان قميصه 'قد من 'قبل مَصَدَقَت وهو من الكذبين ﴾ .

وأجرى على بن ابي طالب تحقيقاً جنائياً رائعاً حيث شكا إليه أحد المسلمين جماعة خرجوا مع أبيه في سفر فعادوا ولم يَعُد ، فسألهم الإبن عن أبيه فقالوا: ما ترك شيئاً ، فدعا علي بالشرطة ، وفر ق

بينهم في حبس منفرد لكل منهم ، ودعا كاتب وبدأ بسؤال أحد المتهمين ، وقال : أخبرني عن أب هذا الفتى أي يوم خرج معكم ؟ وفي أي منزل نزلتم ؟ وكيف كان سيركم ؟ وبأي علة مات ؟ وكيف أصيب ؟ ومن غسك و وفنه ؟ ومن تولى الصلاة عليه ؟ وأين دُون ؟ ثم دعا متهما آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه فسأله – كما سأل صاحبه ، وأتى بغيره فوجد كلا منهم يخبر بضد ما أخبر صاحبه ، فضيت عليهم فأقر وا بالقصة فأغرمهم المسال وأقاد منهم القتل .

ويقول ابن القيتم: إن الاسلام عرف نظام الحبس الاحتياطي في كلام طويل في المرجع السابق ، وجاء ذكر نظام الحبس على لسان أبو يوسف في كتابه عن الخراج كما ورد به أيضاً جواز الإفراج عن المتهم بكفيل ، وكذا سقوط حد السرقة عمن يسرق من أبيه أو من أمه أو من ابنه أو من أخيه أو من أخته أو من زوجته أو من ذي رّحم ، كما لا تقطع المرأة في السرقة من مال زوجها، أما الشروع في الجريمة والاشتراك فيها وقواعد الاشتراك ، فالكلام عنها كثير في كتاب « تنوير الأبصار » ، وتكلم الفقهاء عن إمكان إسقاط العقوبة عن القاتل الذي قتل دفاعاً عن العرض .

## (ب) حرمة المساكن :

تنص جميع القوانين الجنائية الوضعية على وجوب احترام حرمة المساكن ، فلا يحل دخولها بغير إذن صاحبها ، ولا يجوز اقتحامها بتفتيش أو بحث إلا الممر من النيابة العامة التي يتمثل فيها حق الجماعة ، وبعد قيام دلائل على وقوع جريمة داخلها، وإلاكان التفتيش باطلا. وما تحصل منه لايعتبر دليلا في الجريمة .

ولعمر بن الخطاب في ذلك الشأن حادث أرسى تلك القواعد جميعاً ، ذلك أنه كان يعسُّ في المدينة ذات ليلة فسمع أصوات فتية يتهارجون ، فنظر من فتحة الباب فوجدهم يحتسون الخر . فأيقن أنه إن طرق الباب أخفوا آثار

الجريمة قبل أن يفتحوا ، فدار حول المسكن ، وتسور الحائط وقبض عليهم توطئة لإقامة حيد شرب الخر عليهم ، فحاجتوه بكتاب الله وقالوا : لئن ارتكبنا خطيئة فقد ارتكبت أنت يا عمر ثلاث ، فأنت تجسست علينا ، والله يقول : ﴿ ولا تجسسوا ﴾ ، ثم دخلت علينا دارنا دون أن تستأذن منا ، والله يقول : ﴿ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ﴾ . والثالثة أنك تسورت علينا دارنا ، والله يقول : ﴿ وأتوا البيوت من أبوابها ﴾ . فأذعن عمر للحق وخلتي سبيلهم ولم يقم عليهم الحد .

الحديث الشريف في ذلك : ( من نظر في كو"ة جاره فإنما ينظر في كو"ة من النار ) . ورتب بعض الفقهاء على ذلك أن لاعقاب على من فقــأ تلك العين التي تتجسس عليه وتتطلع إلى عورات أهل بيته .

# رابعاً : مقارنات بين الشريعة والقانون الدولي

أولا: دعوى كاذبة: يكاد بجمع كتتاب الغرب في أوروبا وأمريكا على أن القانون الدولي قانون حديث نشأ في أوروبا منذ أربعة قرون، وقت أن تكونت الدول الكبرى كفرنسا وإيطاليا وجرمانيا، وبعد أن انقضت القرون الوسطى، وانقضى معها نظام الإمارات وعرفت الدولة بمفهومها العصري. وأساتذتنا في مصر لقتنونا هذه الدعوى على أنها حقيقة واقعة (۱۱)، والصحيح أن معظم ما في القانون الدولي، وغيرها من القواعد التي لم يتعرض لها فقهاؤه يعد واردة في الشريعة الاسلامية نزل بها القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً. وصلات المسلمين ودولهم بغيرهم من الشعوب والدول في حالتي السلم والحرب كانت تخضع لقواعد مفصلة مستمدة من القرآن والسنة.

هذا ما وفقني الله لإثباته في كتاب درّسته في كلية الشريعة بالأزهر الشريف

<sup>(</sup>١) الدكتور سامي جينة ص ٦٠ والدكتور صادق ابو هيف ص ٣٥ وابنه ايوم جزء (١) ٠

خمس سنوات منذ عام ١٩٦٠ م وعنوانه : (الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام) .

جماعة محمد بن الحسن ، ويسعدني أنه تألفت أخيراً في أوروبا جماعة للقانون الدولي سميت باسم : ( محمد بن الحسن الشيباني ) صاحب أبي حنيفة وجامع مذهبه ، إذ اعتبرت هذا الفقيه المسلم العظيم الرائيد الأول للقانون الدولي في العالم ، بعد أن اطلعوا على كتابه : ( السير الكبير ) و كتابه : ( السير الصغير ) و وجدوهما مدو نة كبرى لقواعد القانون الدولي .

ثانياً: الحرب العادلة وغير العادلة: مؤتمر لاهـاي الأول عام ١٧٩٩ م المجتمع فيه ممثلو اربعين دولة وفي عام ١٨٠٧م انعقد المؤتمر لثاني مرة ومثلت فيه خمسة وخمسون دولة، ولأول مرة حددت الدول الحروب المشروعة وحصروها في نوعين:

أ – أن تكون الحرب دفعًا لاعتداء واقع بالفعل على دولة ما .

ب – أن تكون الحرب لحماية حق ثابت للدول انتهكته دولة أُخرى دون مبرر . أما الحرب غير المشروعة فتلك التي يقصد منها الفتح والرغبة في التوسع وبسط السلطان . وبذلك فر"ق المؤتمرون بين الحرب العادلة والحرب غير العادلة فأباحوا الأولى وحر"موا الثانية .

والقديس توماس أول من نادى بفكرة ( الحرب العـــادلة ) في أوروبا المسيحية في القرن الثالث عشر الميلادي .

أما فيتوريا و سوارس وهما فقيهان دينيان ظهرا في القرن الرابع عشر والخامس عشر فأول من كتب في ذلك كأمل يرجى للبشرية .

وفي مطلع القرن التاسع عشر تبلورت الفكرة وقر رها مؤتمر لاهاي الثاني عام ١٨٠٧ م .

أما الاسلام: فقد نادى منذ مطلع القرن السابع الميلادي بذلك وبأكثر منه ، فهو يحرم الحرب الهجومية للفتح والاستعلاء ، وكذا الحرب التي تشن لمجود البغى والعدوان . ويحل الحرب الدفاعية فقط:

﴿ فَمَن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ (١) .

﴿ أَذَنَ لَلَّذِينَ يَقَا تَلْمُونَ بِأَنْهُم كُلِّكِمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصَرُهُم لَقَـَدِيرٍ ﴾ (٢).

﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن " الله لا يحب المعتدين ﴾ (٣) .

﴿ تَلُكُ الدَّارِ الآخرة نجعلها للذِينَ لَا يُرِيدُونَ عَلَواً فِي الْأَرْضُ وَلَا فَسَاداً ﴾ (٤) .

والاسلام إذ يعتبر الحرب ضرورة اجتماعية لرد العدوان وحرية الدعوة، فهو يحصرها في أكرم الوسائل والسبل فهو :

- يوجب إعلان الحرب قبل البدء بأعمالها ، ولا يجيز المباغتة .
- ويجنتّب المدنيين ويلاتها ، فهي بين الجيوش في ميادين الحرب .
- ويحرم قتل النساء والأطفال والعال ورجال الدين غير المحاربين .
- ويرحم الأسرى ويحسن معاملتهم ، ويجييز إطلاق سراحهم أو التبادل عليهم ، ويجيز الفداء فيهم .
  - ـ ويدعو إلى إنهاء الحرب والعودة إلى السلم ولو بالعهود والموادعات .

<sup>(</sup>١) الآية ١٩٤ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٩ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩٠ من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٨٤ من سورة القصص .

وابن خلدون يذهب في ( مقد ممته ) إلى أن الحرب المشروعة نوعان ، وغير المشروعة نوعان ، فيقول : ( إن الحرب لم تزل واقعة منذ بدء الخليقة ، وهي أمر طبيعي في البشرية لا تخلو منه أمة ولا جيال ، وترجع : إما إلى غيرة ومنافسة ، وإما إلى عدوان ، وإما إلى غضب لله ولدينه ، وإما إلى غضب للملك وسعي في تمهيده بمنع الفتنة .

فالأول: أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة .

والثاني: وهو العدوان أكثر ما يكون بين الأمم الوحشية الساكنة بالقفر ، كالعرب في الجاهلية والتركمان والأكراد والتتار وأشباههم ، لأنهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم ، ومعاشهم فيا بأيدي غيرهم . ومن دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب ولا بغية لهم فيا وراء ذلك من رتبة او ملك .

والثالث: هو المسمى بالجهاد .

والرابع : هو حروب الدول مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها .

فهـذه أربع أصناف من الحرب: الصنفان الأولان حروب بغي وفتنة ، والصنفان الآخران حروب عدل وجهاد ، وقد حرّم الاسلام الصنفين الأولين ، وأذن بالصنفين الأخيرين .

# ثالثاً : احترام الاسلام للعهود والمواثيق وإهدار المسيحية لهما :

كم من افتراءات 'نسبِبَت إلى الاسلام فقالوا: إنه قام بحد السيف. وقالوا: إنه لا يرعى إنه أعلن الجهاد ضد جميع الأديان حتى تدخل فيه كراهية. وقالوا: إنه لا يرعى العهود والمواثيق ، وأنه لا يعقد المعاهدات إلا "حين يستشعر الضعف ويتخذها وسيلة لتقوية نفسه ، ومتى تم له ذلك نقض العهود وانقض على أعدائه.

هذا قليل من كثير مما أرجف به كتّاب الغرب المتعصبون . ومما يدعو للأسى أن تجد من الكتاب العرب من يردِّد هذه الترهات إرضاءً لأساتذته من مستشرقي الغرب ليحصل على درجة علمية .

ومن هؤلاء الدكتور نجيب أرمنازي ، وهو سوري ، قد م رسالة إلى معهد الحقوق في باريس بعنوان ( الشرع الدولي في الاسلام ) وحصل بها على دبلوم في العلوم الدولية بدرجة (جيد جداً) ؛ ومما ورد بها ص ١١١ طبعة دمشق العربية سنة (١٩٣٠ م – ١٣٤٩ هـ) قوله عن مذهب المسلمين في السلم: « ذهب كثير من الفقهاء الذين عاشوا أيام الفتوحات الاسلامية إلى أن الحرب هي القاعدة عند المسلمين ، وأن السلم ليست إلا هدنة يُستعد بها لاستئناف القتال . وإذا وجد الامام الحريص على سلامة المسلمين ودفع الأخطار التي تهددهم ضرورة المعاقدة على سلم دائم لم يجز له عند الفقهاء أن يفعل ، لأنه إلغاء لفريضة الجهاد . وكل موادعة يعاقد عليها يستطيع أن ينقضها إذا راعى قواعد النبذ » .

ومن هؤلاء أيضا الدكتور بجيد خدوري ، وهو عراقي مشكوك في ديانته ، فقيل إنه مسيحي ، وقيل إنه يهودي . وقد أتم دراسته في القانون الدولي بكلية سان جونز بواشنطن ورسالته للدكتوراه عن ( الحرب والسلم في الشريعة الاسلامية ) وفيها ينكر على الاسلام فهمه لقواعد القانون الدولي وارتضاءه لها لأنه يدعو إلى قيام دولة واحدة . وأنه نتيجة لذلك لا يعترف للدول الأخرى بالاستقلال والسيادة . وأن الحرب شرعة لتحقيق أغراضه . وأن المسلمين اعتبروا مبادئهم السياسية والخلقية والدينية أسمى مرتبة من غيرها ، وأن قواعد القانون الدولي إن وجدت عندهم فلا تقوم إلا على أساس تفسير المسلمين وفهمهم لمصالحهم السياسية والخلقية والدينية ، يعني على أساس من الأنانية والتعصب ( ص ٣٤ من الرسالة ) . وما أحرانا في شأنها أن نتمثل

قول الشاعر العربي :

و'ظلم ذوي القربى أشد مضاضة

وقُول الشاعر الآخر:

إن كنت لا تدري فتلك بليــة وإن كنت تدري فالبلية أعظم

على النفس من وقع ِ الحسام المهنَّد

ولقد علمت من خدوري شخصياً سنة ١٩٥٧ أنه ندب ليكون عميداً وأستاذاً للقانون الدولي العام في كلية الحقوق بالجامعة الليبية .

ولا عجب بعد ذلك في أن دول الغرب إلى أواخر القرن التاسع عشر كانت تعتبر الشعوب الاسلامية شعوبا همجية لاتقبل ضمن جماعة الدول الأوربية التي كانت تتمتع بقواعد القانون الدولي . وهم لم يقبلوا تركياً ضمن تلك الجماعة إلى سنة ١٨٦١ م في أواخر عهد الرجل المريض توقعًا لقضاء نحبه فيرثونه . ومن كتتاب الغرب تيودور رويش الذي قال في كتابه ( من الحق إلى الحرب ) طبعة باريس مطبعة ليفي سنة : ١٨٦١ « يكفي تمجيداً للكنيسة أنها أقنعت المسيحية بوحدتها وبوجوب تكوين جمعية دولية تقوم في وجه المسلمين الهمسج » .

#### الرد على تلك المفتريات :

يحتاج ذلك إلى الكثير من الوقت ، ولقد أسلفنا بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الدلالة على أن الحرب العادلة في الاسلام دفاعية ، وأنها تتسم بالرحمة ما أمكن ذلك للحروب ، وأن السلم هو أساس الصلة بين الاسلام وبقية الأديان والدول، وأن الدعوة للإسلام بالحسنى، ونضيف إلى هذه النهاية قوله تعالى :

﴿ أَدَعَ إِلَى سَبِيلَ رَبُّكَ بِالْحَكَمَةُ وَالْمُوعَظَةُ الْحَسَنَةُ وَجَادُهُمُ بِالَّتِي هِي

أحسن ﴾ ﴿ لَا إَكْرَاهُ فِي الدِّينَ قَدْ ثَبَيْنِ الرَّشَدُ مِنَ الغِي ﴾ ﴿ وَإِنْ جَنْحُوا لَلْسَلَمُ فاجنح لها وتوكل على الله ﴾(١) .

هذا إلى أناسم الاسلام مشتق من السلام، وتحية الاسلام سلام ورحمة وبركة، أما في شأن رعاية العهود فيقول سبحانه وتعالى : ﴿ وأوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسئولا ﴾(٢) . ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتهم ولا تنقضُوا الأيمان بعد توكيدها ﴾(٣) ، ويقول الرسول الكريم : ( المؤمنون عند شروطهم ) .

وسمع الرسول أن مسلماً يريد أن يُكره ابنه على الاسلام ، فنهاه عن ذلك ، وقصة حذيفة وأبيه حسيلاً مَثَلُ رائع في هذا الصدد حيث خرجا من محة قاصدين من المدينة لحاقاً برسول الله في مهجره ، فأدر كهم الكفار وهموا بقتالهم لما عرفوا نيتهم ، فعرضا على الكفار أن يدفعا لهم أموالها ويخلوا سبيلها إلى المدينة ، فقبل الكفار بشرط أنه إذا قامت حرب بين مكة والمدينة لا يحارب حذيفة وأبوه في صفوف المسلمين . فلما أن كانت غزوة بدر قصاً على رسول الله قصتها قائلين : إنما قبلنا الشرط تخلصاً من الكفار وتحت الإكراه . فلم يرض الرسول بهذه التعلقة وقال لهما : ( في الهم بعهد كما ، ونحن نستعين الله على قتال الكفار ) .

أين هذا من الملك ريتشارد قلب الأسد حيث أمّن حامية مدينة بيت المقدس من المسلمين على أنفسهم ، وبعد أن فتحوا الأبواب وسلتموا أنفسهم قتلهم جميعاً ثم أباح المدينة لجيوشه فبلغ عدة من ذبحوه من العجزة والنساء والأطفال سبعين ألفاً، ولكن صلاح الدين الأيوبي وقد أشربت نفسه بتعاليم الاسلام لما استعاد بيت المقدس من أيدي الصليبيين لم يعاملهم بالمثل ، وكان له في ذلك مندوحة . إذ أنه

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سووة النمل : ٩١ .

لما سلّمت له الحامية المسيحية أمَّنهم على حياتهم وأشير عليه أن يغدر بهم كما غدر ريتشارد بالمسلمين ، فرفض وقال : وفاء بغدر خير من غدر بغدر . دل إنه آسى جرحاهم ومرضاهم وأرسل بالأدوية والأزواد إلى قلب الأسد نفسه وقيل إنه زاره في مرضه متخفياً .

رمتني بدائها وانسلت: مثل سائر يصور ما يرجف به كتـَّاب المسيحية ضد الإسلام وهو ديدنهم. فالمعروف أن باباوات روما ادَّعوا لأنفسهم خلال قرون طويلة حق إبرام الأيمان والعهود ونقضها.

فالبابا أوربان السادس حرَّم كل الأحلاف والمعاهدات التي تعقد مع أمراء ملحدين ، أو أمراء انفصلوا عن كنيسة روما واعتبر ما مُعقيدً منها باطلا وأعفى الملوك والأمراء الموالين للكنيسة السكاثوليكية من هذه المعاهدات .

والبابا بولص الثالث صرَّح بأن جميع المعاهدات التي تعقد في المستقبل مع الملحدين باطلة مها كانت اليمين التي تؤيدها .

والبابا جول الثاني أخلى فرديناند الكاثوليكي من معاهدته مع لويس الثاني عشر(١).

ولقد هاجم « جون بدوان » خلال القرن السادس عشر النظرية التي أباحت للبابوات أن يحلوا الملوك والأمراء من اليمين التي توثقت بها المعاهدات(٢) .

وبعد فتح أمريكا أفتى البابوات بإباحة دماء الهنود الحمر وتجريدهم من أموالهم ، والفتوى صادرة لملوك إسمانيا .

<sup>(</sup>۱) واجع رد ساوب ص ۱۸۲ ولوران ص ۴۳۲ .

<sup>(</sup>۲) راجع "بود ربار ص ۲۹۱ .

# رابعاً : الاسلام والهيئات الدولية : عصبة الأمم ؛ هيئة الأمم المتحدة :

تميز القرن العشرين بقيام حربين عالميتين أهلكتا الحرث والنسل ، وبعد الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ – ١٩١٨ فكرّرت الدول في إنشاء هيئة دولية تحد من حروب البغي والعدوان ، فأنشئت عصبة الأمم ووضعوا لها عهدا (ميثاقاً) ونصرّت المادة العاشرة منه على أن : (تحترم كل دولة في العصبة سلامة الدول الأخرى الأعضاء بها واستقلالها السياسي ، فإن وقع اعتداء من إحداها على الأخرى يقرر مجلس العصبة الوسائل التي تكفل تنفيذ هذا الالتزام المتبادل . والذي حدث أن إيطاليا اعتدت على الحبشة عام ١٩٣٦ وكل منها عضو في العصبة التي عجزت عن اتخاذ أي إجراء ، بل إنها عجزت حتى عن التنديد بذلك الغزو الذي لا مبرر له سوى شهوة الفتح والتوسع .

وبعد أن وقعت الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩ – ١٩٤٥ ولم تجد في منعها النصوص الهزيلة التي تضمنها عهد عصبة الأمم فكترت الدول في إنشاء هيئة دولية عالمية (هيئة الأمم المتحدة ) كبديل للعصبة التي قضت نحبها ، وحاولت الدول عند وضع ميثاق الهيئة الجديدة أن تتلافى النقص . إلا أن رغبة الدول الكبرى في الإبقاء على سلطاتها وتسلطها على بقية دول العالم حال دون ذلك . فالجمعية العامة للأمم المتحدة منبر للخطب الرنانة دون أن يكون لها سلطان في اتخاذ قرارات ملزمة . أما مجلس الأمن فهو وإن صار له الحق في تقرير المشاكل التي تهد د السلم العالمي والحق في توقيع جزاءات إقتصادية كالمقاطعة وقطع المواصلات واتخاذ الاجراءات العسكرية ومنها المظاهرات البحرية والحصر والعمليات الحربية الأخرى إلا أن هذه النصوص معطاة لسبين :

اولها: أن تكوينه وطريقة التصويت تشل هذا الاختصاص ، وذلك أن الدول الكبرى الخس وهي أمريكا وانجلترا وفرنسا وروسيا والصين أعضاء دائمين بالمجلس ، ويكمل تشكيل المجلس بعشر دول تنتخبها الجمعية العمومية كل

سنتين ، وتصدر القرارات من مجلس الأمن بالأغلبية ، ولكن يكفي لإسقاط أي قرار أن تعترض عليه إحـــدى الدول الحنس إذ لكل منها حق الفيتو بنص الميثاق (المواد من ٣٩ إلى ٤٥).

وثانيهما: أن القرارات التي تصدر ولو بموافقة الدول الخمس ، وبالأغلبية الكافية ليس لها صفة الإلزام ، إذ ليس لهيئة الأمم المتحـــدة ولا لمجلس الأمن جيش دولي ينفيّذ قراراته ، ولذا نرى قرار مجلس الأمن في نوفمبر سنة ١٩٦٧ م القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عدوانية بات حبراً على ورق لرفض اسرائيل تنفيذه ، ولعدم وجود قوة دولية لمجلس الأمن تقوم على تنفيذ قراراته .

وأين ذلك مما قرسره القرآن الكريم منذ ثلاثة عشر قرناً سابقة على إنشاء عصبة الأمم ، من أساس سليم وبيان حكيم لما يجب أن تكون عليه الهيئة العليا الدولية التي ينادي بها ، لتقوم على فض المنازعات بين الدول بالطرق السلمية ، وفي ويكون لها سلطة القول الفصل في أي الطرفيين باغ وأيها مبغي عليه ، وفي طريق الصلح الذي يجب أن يكون، وفي الحكم العدل بين الطرفين ، وفي تنفيذه بالقوة فوراً وقسراً إن لم تفيئا إلى أمر الله المتمثل في أمر جماعة الدول وهيئتها العليا ، بتسيير جيوش الحق لرد الباغي عن بغيه ، فهي همدت شوكته ، لجأت هذه الهيئة العليا إلى الإصلاح بين الطرفين بالعدل والقسط حتى تصفو النفوس ويكون أساس السلم وطيداً ، إذ أن شعور أية دولة ولو كانت مغلوبة ، ولو اقتنعت بأنها كانت غير محقدة وباغية شعورها بأن شروط الصلح أملاها الغالب وتنكب فيها طريق القسط وجار بأن عمد إلى إذلالها وقصقصة أجنحتها ، وحرمانها من موارد الثروة الطبيعية ، كاحدث عندما أملى الحلفاء شروط الصلح على ألمانيا عقب انتصارهم في الحرب العالمية الأولى . إن مثل هذا الصنيع كفيل بأن يجعل الضغينة تضطرب في نفوس شعب الأمة المغلوبة ،

ويظل الحقد يتأجج في الصدور حتى يجد الفرصة المواتية ، فيهتبلها ويلجأ إلى الحرب انتقاماً من خصومه ، وإشفاءاً لما انطوت عليه الجوانح من أسى مرير ، وحقد دفين ، وهكذا تظل الحرب سجالاً بين الطرفين وبين غيرهما من دول العالم المتنازعة . أما إذا كان الصلح تفرضه جماعة الدول بهيئتها العليا التي يشير الاسلام إلى إيجادها ، والتي لا تكون طرفاً في النزاع عادة بل تكون هي الهيئة العليا الموجهة ، والمحكمة والمنفذة ، فإن العدالة التي ينطوي عليها الصلح تكون أقوم طريق وأهدى سبيل لمحوكل ما ران على القلوب من درن ، فتصفو ، ويعود السلام على أسس نقية طاهرة ، وإليك هذا البيان الحكيم من الله العليم الخبير : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بَعَت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله لعلكم ترحمون في القسطين . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو يكم واتقوا الله لعلكم ترحمون في الله المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو يكم واتقوا الله لعلكم ترحمون في الله المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو يكم واتقوا الله لعلكم ترحمون في الله المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو يكم واتقوا الله لعلكم ترحمون في الله المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو يكم واتقوا الله لعلكم ترحمون في الله المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو يكم واتقوا الله لعلكم ترحمون في الله المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أ

وقد يقول قائل إن الخطاب موجه في الآيات إلى المؤمنين ، ومقصود منه على ما يبدو إيجاد هيئة أمم متحدة لدول الاسلام فقط ، وهذا حق لأن التكاليف لا تصدر من الله إلا لمن آمن ، على أن المقصود الأهم تقرير المبدأ ، وإيجاد الفكرة ، ووضع الحلول العملية للمنازعات التي تقوم بين الجاعات الاسلامية ، على أن الاسلام لا يأبى أن تكون هذه الهيئة دولية وعامة ، وهو الذي برهن على رغبة الحياة في سلم وأمان مع باقي الأديان ، فأباح العهود معها ومع باقي الأمم ، ووصلى باحترامها ابتغاء حقن الدماء ، ومنع الحروب والفتن وقيام السلام بين جميع الشعوب والأمم . ومن تعاليمه في ذلك قول القرآن : وقوله : ﴿ وإن

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٠٨ .

جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ﴾(١) . ويلاحظ أن المقصود بالاقتتسال معناه الأعم وهو الاختلاف والاشتجار والتنازع .

ويقول القرطبي في تفسير هذه الآيات : (إنه لاتخلو الفئتان في اقتتالهما من أن يكون القتال بينها على سبيل البغي منها جميعاً أو من إحداهما فقط. فإن كان الأول فالواجب في ذلك أن يمشى بينهما بصلح ذات البين ويثمر المكافَّة والموادعة . فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتها . وأما إن كان الثاني وهو أن تُكُون إحداهما باغية على الأخرى ، فالواجب أن 'تقاتك فئة البغي إلى أن تكف وتتوب ، فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغى عليها بالقسط والعدل، فإن التحم القتال لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند نفسها محقة ، فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النيِّرة والبراهين القاطعة على مراشد الحق ، فإن ركبتا منن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إلىه و'نصحتا به من اتماع الحق بعد وضوحه لهما ، فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين ووجب التدخل لإنهاء حالة النزاع طوعاً أو كرها حتى يعم السلام والوفـــاق، ولا يستشتري الضعف والفساد ) . أما الطبري فيقول : ( لو كان الواجب في كل اختلاف بين فريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل ، وَلـَو جَد أهل النفاق والفجور سبيلًا إلى استحلال كل محرَّم من سفك الدماء وسبي النساء؛ ولذا وجب سفهائكم ».

# خامساً : حرية البحار في الاسلام والقانون الدولي :

يظن الأوروبيون أنَّ أول من نادى بحرية البحار هو الفقيه الهولنـــدي جروسيوس الملقب ( بأبي القانون الدولي ) إذ ألـَّف كتاباً سنة ١٦٤٥ وسماه :

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٢١ .

( البحر الحر ) نادى فيه بحرية البحار للتجارة والسفر ، ويبدو أنه كان مغرضاً في ذلك إذ أن الأسطول البريطاني كان يبسط سلطانه على البحار بحكم تفوّقه 'عدَّة وَعَدَداً على الأسطول الهولندي وغيره . واحتجت انجلترا على صدور الكتاب وطلبت محاكمة كاتبه وأوحت إلى من ألـتَّف كتاباً سماه ( البحر المغلق ) .

أما عن الاسلام فالمعروف أن أسطول معاوية بن أبي سفيان بلغ ١٧٠٠ سفينة ، ولم يلبث أن صارت له السيادة على البحر الأبيض المتوسط في عهد عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء من بني أمية . ولقد كتب والي شمال افريقية إلى الخليفة إذ ذاك يستأذنه في أن يمنع سفن دول أوربا من ارتياد الموانى، الإسلامية في شمال إفريقيا أو أن يسمح له بفرض مكوس (جمارك) على متاجر تلك الدول من طريق المعاملة بالمثل إذ هي تفرض على متاجر المسلمين في موانعها مكوساً .

فكتب عمر بن عبد العزيز إلى واليه على شمال إفريقية - في الوقت الذي كان أسطول الدولة يسيطر على البحر كله - كتب له بأن البحار حرَّة ، واستدلَّ في ذلك باية رقم ١٤ من سورة النحل يقول الله فيها : ﴿ وهو الذي سخَّر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك موا خر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴾ .

وإذا سخر الله للناس شيئاً كالماء والهواء فجميع الناس في الاستفادة منه سواء ، وكذلك بالآية ١٢ من سورة فاطر : ﴿ وما يستوي البحران هذا عذب " فرات سائغ شرابه ، وهذا مِلْح " أُجاج ، ومن كُل " تأكلون لحماً طرياً ، وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلك تشكرون ﴾ .

ولم يرض عمر لواليه أن يعامل الأوروبيين بالمثل ، فيفرض المكوس على متاجرهم في موانىء شمال إفريقيا قائلًا له : إن المكس هو البخس الذي نهانا

الله عنه في قوله : ﴿ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسُ أَشْيَاءُهُمْ ﴾ .

### حضرات السادة:

لقد أطلت واستفرقت المحاضرة أكثر بما قدر لها من وقت ، ولكن شجعني على ذلك حسن استاعكم وإقبالكم على الاستزادة في شغف بالغ ، وبقيت لي كلمة ختامية : عودوا إلى بارئكم ولست أطالبكم بأن تقتلوا أنفسكم عقاباً لها على ما فرطت في جنب الله بل اذكروه يذكركم واشكروه يمدكم بالخير كله . وتمسَّكوا بشريعتكم فإنها في الوقت الذي أهملتموها فيه عرفت المحافل الدولية لها قدرها . ومن ذلك :

## أولاً : مؤتمر القانون الدولي المقارن :

انعقد بلاهاي بهولندا في أغسطس سنة ١٩٣٢ ، وكانت الشريعة الاسلامية ضمن القوانين المقارنة في حيز ضيق جداً . وفي هذا المؤتمر أعلن الأستاذ « لامبير » تقديره للشريعة الاسلامية في الناحية الفقهية .

وقد م الأستاذ علي بدوي بحثاً عن العلاقة بين الأديان والقوانين كوسيلة للتحدث عن التشريع الاسلامي ، وقد اهتم المؤتمر بعد سماعه بما للشرع الاسلامي من أهمية في علوم القوانين الحديثة ، ووافق بالإجماع على اقتراح مؤداه أن يحدد في المؤتمر في دورته التالية قسم خاص لدراسة الشرع الاسلامي كمصدر للقانون المقارن .

# ثانياً: انعقد نفس المؤتمر في أغسطس سنة ١٩٣٧ م :

ودُرِعي لشهوده ممثلان للأزهر الشريف هما: الشيخ محمود شلتوت ، والشيخ عبد الرحمن حسن . وقد ما بحثين : أحدهما عن : (المسؤولية الجنائية

والمسؤولية المدنية في نظر الاسلام ) ، والثاني عن : ( علاقة القانون الروماني بالشريعة الاسلامية ) . وانتهى المؤتمر إلى إصدار القرارات الآتية :

- ١ اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام .
  - ٢ ـ اعتبار الشريعة صالحة للتطور .
- ٣ اعتبار التشريع الاسلامي قائمًا بذاته وليس مأخوذاً من غيره ( يقصد القانون الروماني ) .
  - ٤ تسجيل البحث الأول في سجل المؤتمر واعتباره مرجعاً فقهياً .
    - استمال اللغة العربية بالمؤتمر في دوراته المقبلة .

#### ثالثاً : مؤتمر المحامين الدولي بلاهاي :

انعقد في سنة ١٩٤٨ واشتركت فيه ٥٣ دولة وقيل فيه الكثير عن الشريعة الاسلامية بمثل ما مر ذكره وأوصى مؤتمر اتحاد المحامين الدولي بتبني دراسة الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة .

### رابعاً : جمعية القانون الدولي العام :

اعتبرت هذه الجمعية محمد بن الحسن الشيباني الرائد الأول للقانون الدولي العام وألفوا جمعية باسمه ، ومن مهام هذه الجمعية بحث وتحقيق ونشر مؤلفاته وفقهه وأصبح لها في الهند فرع وكذلك في الباكستان ، ومن مؤلفاته كتاب (السير الكبير) عن المغازي والجهاد ونظم الحرب والسلم وعلاقات الدول في كل من الحالن.

## خامساً : أسبوع الفقه الاسلامي في باريس سنة ١٩٥١ م :

خصصت كلية الحقوق هذا الأسبوع كله للفقه الاسلامي ، وطلب القائمون

على إعداد هذا الأسبوع إلى علماء الاسلام تقديم بحوث معينة ، كما أطلقت لهم الحرية في إلقاء ما يرونه من بحوث أخرى ، أما البحوث الاسلامية التي طلب القائمون على الأسبوع ضرورة الكتابة فيها لما كان يحوطها من عدم الفهم من جانب علماء القانون الفرنسي وغيرهم فهي :

- ١ اثبات الملكمة .
- ٢ الاستملاك للمصلحة العامة وهو ما يعرف بنزع الملكية .
  - ٣ المسئولية الجنائية .
  - ٤ تأثير المذاهب الاجتهادية في بعضها البعض .
    - الربا في الإسلام .

وكان نقيب المحامين في باريس رئيساً للمؤتمر في الجلسة النهائية ، واختتم أعمال المؤتمر بكلمة قال فيها: ( لا أدري كيف أوفق بين ما كان يصور لنا من جمود الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي وعدم صلاحيتها كأساس لتشريعات متطورة ، وبين ما سمعته في هذا المؤتمر بما يثبت بغير شك ما عليه الشريعة الاسلامية من عمق وأصالة ودقة وكثرة تفريع وصلاحية لمقابلة جميع الأحداث ) وانتهى الأسبوع بالقرارات الآتية :

- ١ مبادىء الفقه الاسلامي لها قيمة قانونية تشريعية لا يماري فيها .

إخراج موسوعة للفقه الاسلامي تعرض فيها المبادىء والنظريات مبوَّبة تبويباً عصرياً.

#### خصائص الشريعة الاسلامية وبميزاتها :

عودوا إلى شريعة ربكم فهي تمتاز على غيرها بأمور كثيرة ، منها :

أولا: المعنى التعبدي الروحي الذي يلازم كل حكم شرعي ويكفل تربية الضمير الروحي والوازع الديني ، وفيهما أعظم كفيل بإطاعة القانون وليس للقوانين الوضعية شيء من ذلك .

ثانيا: إن الأحكام الشرعية أوسع نطاقاً من الشرائع الوضعية وبخاصة فيا يرجع إلى الفضائل والرذائل ، فجميع الفضائل مأمور بها في الشريعة فهي واجبة ، والرذائل جميعها منهي عنها فهي محرمة ، وفي أحكام كل من النوعين المعنى الخلقي والمعنى التعبدي الروحي ، فلها قوتها وشمولها بخلاف الشرائع الوضعية فإنها مع جفافها لا تنظر إلى الفضائل إلا النظرة المادية المجردة .

ثالثاً: إن لكل من الأحكام الشرعية والوضعية الجهاز الدنيوي الذي يراقب تنفيذه ، وهو سواء في ذلك ، وتمتاز الأحكام الشرعية بمراقبة أعلى هي مراقبة العليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . فمن خالف القانون الوضعي وأفلت من المراقبة فلا عليه بعد ذلك ، أما من خالف الشريعة الاسلامية وأفلت من جهاز المراقبة الدنيوي فإنه لن يفلت من المراقبة العليا وهو ملاق جزاءه لا محالة ، وذلك من أعظم مزايا التشريع الاسلامي ومن أقوى العوامل على إطاعته وتنفيذ أحكامه في السر والعلن .

رابعاً: إن الفقه الاسلامي بجميع أحكامه قد عاش قروناً متطاولة متلاحقة متتابعة ... الأمر الذي لم يظفر به ولا بما يقترب منه أي تشريع في العالم لا في القديم ولا في الحديث ، فمن المعلوم أن فقه التشريعات الغربية في أوربا وأمريكا وليد قرن وبعض قرن من الزمان منذ أن فصلوا الدين عن الدنيسا

أما التشريعات الروسية الشيوعية في القانون والاقتصاد فوليدة النصف قرن الأخير إذ أن التجربة الروسية الشيوعية بدأت بعد سنة ١٩١٧م .

أما الفقه الاسلامي فله أربعة عشر قرنا ، ولقد طوّف في الآفاق شرقا وغرباً وشمالاً وجنوباً ، ونزل السهول والوديان ، والجبال والصحارى ، ولاقى مختلف العادات والتقاليد ، وتقلسّ في جميع البيئات ، وعاصر الرخاء والشدة ، والسيادة والاستعباد ، والحضارة والتخلف ، وواجه الأحداث في جميع هذه الأطوار – فكانت له ثروة فقهية ضخمة لا مثيل لها ، وفيها يجد كل بلد أيسر الحل لمشاكله ، وقد حكمت الشريعة الاسلامية في أزهى العصور فما قصرت عن الحاجة ، ولا قعدت عن الوفاء بأي مطلب ، ولا تخلفت بأهلها في أي حين ، الحاجة ، ولا قعدت عن الوفاء بأي مطلب ، ولا تخلفت بأهلها في أي حين ، فحرام علينا أن نتسول ونحن الأغنياء ، وأن نتطفل على موائد المحدثين ونحن السادة الأكرمون . قاتل الله الاستعار وصنائعه وما يفعلون .

# حاجتنا إلى الفقه الاسلامي ، وحاجة الفقه الاسلامي إلى من ينصفه ،

ولعل بعض الاشارات التي ألمعنا إليها في مناسبات عابرة عن الشريعة الاسلامية تقتضينا أن نقرر أن الفقه الاسلامي غني بثروته الضخمة ، وما حواه من الأقوال والآراء ، وجليل النظريات والمبادىء ، وإن كانت المكتبة الاسلامية هلك و سلب منها أكثر المؤلفات ، إلا أن البقية الباقية فيها الغناء كل الغناء بما يكفي لكي نتيه على جميع التشريعات في ماضيها وحاضرها ومستقبلها إن أحسن عرضها وتبويبها ، إذ من المسلم أن البقية من كتب الفقه الاسلامي ، إما حبيسة في أقبية المكتبات في الآستانة وغيرها ، وإما شبه معتقلة بدور الكتب الأخرى ، وإما متداولة منشورة بالطريقة الأولى من تبويب وفهرسة الكتب الأخرى ، وإما متداولة منشورة بالطريقة الأولى من تبويب وفهرسة بها ، مما يجعه الرجوع إليها صعباً على المتخصصين ، فما البال بالأجانب من

المشرعين ورجال القانون الذين بدأوا يعرفون للشريعة الاسلامية حقها، ويرغبون في الاطلاع على ذخائرها وكنوزها .

فالفقه الاسلامي إذن أحوج ما يكون إلى بعث المقبور .. ومسايرة أحدث أساليب النشر والفهرسة والتبويب ليصبح ميسوراً يسهل الوصول إليه من كل طالب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

# الشربعية الاستلامية والقيانون للدولية العام

نص المحاضرة التي أعدها والقاما الستشار علي هلي منصور رئيس الحكة المليب في نادي الطلبة العرب بجامعة كاليفورنيا مدينة بيركلي بقاعة تيلدن بتساريخ ٢٦ أغسطس ١٩٦٥م، ونشر ملخصها بجريدة الجامعة .



# بسم للد الإحمن الرقيم

# الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام

حضرات السادة:

سلام الله ورحمته وبركاته عليكم ، وبعد :

موضوع المحاضرة كايبين من عنوانها واسع جداً ، وسأحاول أن أركز الأفكار التي أسوقها إليكم ، عسى أن نخرج بفكرة عامة عن الموضوع ونتيجته أرجو أن تكون طيبة ترضون عنها .

ويذهب معظم فقهاء القانون الدولي العام إن لم يكن كلهم إلى أنه علم حديث نشأ في أوروبا منذ ثلاثة أو أربعة قرون. والحقيقة التي توصلت إليهاأنه قديم بقدم الإسلام منذ القرن السابع الميلادي . وأن معظم فقهاء أوروبا وأمريكا لم يقولوا ما قالوا إلا عن تعصلُب ، وقليل منهم قاله عن جهل بالحقيقة ، ولست أود أن

أتعصّب وأذهب إلى أن قواعد القانون الدولي كلها وليدة الشريعة الاسلامية ، وإنما يرجع بعضها إلى عهود قديمة منذ أن نشأت الجماعات .

## العصور القديمة :

لم يكن بين الجماعات والقبائل في تلك العصور من شريعة سوى شريعة الغاب ، فالحرب أساس الصلة بينها ، وكانت أسباب العيش على أسنة الرماح ، والإغارة على الغير شجاعة يُفخر بها ، وكان الحق للقوة ، والسلطان للأقوى ، ورغم ذلك نشأت بعض القواعد ، وبتكرارها صارت عرفاً ، والعرف أهم مصادر القانون الدولي . والمعاهدات هي المصدر الثاني .

ومن أقدم المعاهدات التي ذكرت في التاريخ معاهدة عقدت بين رمسيس الثاني فرعون مصر ، وبين خيتا ملك الحثين في آسيا الصغرى في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ، وذلك حينا أغار خيتا على حدود مملكة فرعون في سوريا فهزمه رمسيس ، وطلب خيتا الصلح ، واقترح شروطاً سلسم فيها بكل ما طلبه رمسيس ، وكتبها من نسختين على صحائف من فضة ، وأرسلها ومعها الهدايا إلى فرعون ، وأرسل معها ابنته لتكون جارية لفرعون ، وإن شاء تزوجها ، وجاء ذكر المعاهدة وشروطها في كتاب للدكتور سليم حسن نقلاً عن نقوش وكتابات هيروغليفية وجدت على كثير من المعابد المصرية القديمة . ونص فيها على أن من خرج على ملكه وهرب رداه الملك الآخر ، فكان ذلك منشأ قاعدة تسليم المجرمين (۱) .

#### عهد الاغريق ،

كانت أثينا وإسبارطة وأبولوني وغيرها من المدن اليونانية القديمة وحدات

<sup>(</sup>١) كتاب الدكتور سليم حسن ــ مصر القديمة ــ بالانجليزيـــة . ص ٣٤٣ و ٢٨٧ و ٢٩٧ و ٣١٢ .

دُولية ، وكانت تربطها ببعضها روابط مشتركة من اللغة والجنس والدين والمعاملة ، فكانت الصلات بينها حسنة ، فنشأت بذلك قواعد دولية عن السلم .

### عهد روما الأول :

لم تكن بين مدينة روما وما حولها من القرى والقبائل روابط من اللغة أو الجنس ، وكان من نتائج الحرب بين الطرفين غلبة روما ، ودانت لها تلك القبائل ، وخضعت لها بعض الشعوب ، وكان الروماني أعلى مكانة ، ووجد في روما قانونان : القانون المدني للرومانيين الأصلاء ، وقانون الشعوب لغيرهم ، وكانت روما تفصل بين هذه الشعوب في الخلافات التي تجد بينها ، وكان ذلك منشأ فكرة وجود دولة كبرى تفصل في المنازعات بين الدول الكبرى وتتصدرها .

#### العصور الوسطى :

يحددها معظم المؤرخين بأنهـا الفترة من سنة ٤٧٦ م تاريخ سقوط الدولة الرومانية الغربية ، وبين سنة ١٤٥٣ م تاريخ سقوط القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية في يد محمد الفاتح سلطان الأتراك .

## ظهور الاسلام :

وفي هذه الفترة ظهر الاسلام ، إذ أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام و ُلِدَ عام ٥٧١ م ، وبُعِثَ بعد أربعين سنة في عام ٦١٦ م ، وانتشر الاسلام في أقل من قرن من الزمان بحيث عم جميع البلاد المعروفة إذ ذاك أو معظمها ، فقد شرَّق إلى حدود الصين ، وغرَّب إلى الأندلس .

وكان للكنيسة المسيحية فضل محاولة تحسين الصلات بين الدول والإمارات في أوروبا وإقامتها على قواعد دائمـــة ، إذ المعروف أن أوروبا في ذلك الحين كانت تتكون من إمارات متعددة في عهد الإقطاع ، وكان كل أمير يملك الأرض وما عليها ، ولم يكن للعهود احترام ، والحروب مشبوبة لأتفه الأسباب بل ولمجرد الطمع في ملك الجار .

فلما خشيت الكنيسة الدين الجديد وأشفقت على أوروبا من سرعة انتشاره شرقاً وغرباً قامت بدعوة الأمراء والملوك إلى اجتاعات برئاسة البابا للنظر في تنظيم العلاقات بينهم ، وأخذت الجالس الكنسية تجمع الإمارات والدول تحت سلطان البابا ، وظهرت عادة تتويج البابا للملوك والأمراء . ومن القواعد الدولية التي أقرتها المجالس الكنسية ومؤتمرات الملوك والأمراء صلح الإله ، وهدنة الرب .

وهدنة الرب قاعدة تقضي بأن لا يدخل الكنيسة أحد يوم الأحد حاملاً سلاحاً ، وأن لا تقوم حرب ، ولا يشرع سيف من مساء يوم الجمعة إلى صباح الاثنين من كل أسبوع .

وهدنة الرب هذه لها مثيل في الاسلام ولكنه سابق عليها بخمسة قرون ، وذلك أنه منذ ظهور الاسلام جعلت الكعبة بيت الله ومكة وما حولها في دائرة قطرها ١٨ ميلا حرما آمنا يحرم فيه القتال حتى أن الواحد كان يجد حولها قاتل أخيه فلا يثأر منه . والآيات القرآنية في ذلك كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ أُولَم يَرَوا أُنتًا جعلنا حرما آمناً و يُتَخَطَّفُ الناس من حولهم ﴿ (١٠) وقوله : ﴿ ومَن منابة منابق الناس من عرما آمنا ﴾ (١٠) . وقوله : ﴿ ومَن من حرما آمنا ﴾ (١٠) . وقوله : ﴿ أَو كُم مُكِن لهم حرما آمنا ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت : ٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٢٥ .

<sup>(</sup>۳) آل عمران : ۹۸

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: ٢٤

ولم يكتف الاسلام بذلك ، بل جعل الله للناس أربعة أشهر حرم . أي يحرم فيها القتال والحرب ، ومنها ثلاثة أشهر متواليات ، هي ذو القعدة ، ذو الحجة ، والمحرم ، وهي موسم الحج إلى الكعبة . وعلة تحريم القتال فيها أن يأمن الحجاج على أنفسهم في غدو هم ورواحهم . أما الشهر الرابع وهو رجب فيتوسط بقية أشهر العام ، وتحريم الحرب في هذه الأشهر عام يشمل جميع بلاد المسلمين ، وليس قاصراً على مكة ولا الجزيرة العربية ، والنص على ذلك في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عدة الشهور عند الله أثنا عشر شهراً في كتاب الله ، يوم خلق الساوات والأرض ، منها أربعة "حررُم ذلك الدين القيم ، فلا تظلموا فيهن أنفسكم ﴾ (١) .

### تبرم الدول بسلطة الكنيسة :

أخذ الملوك والأمراء والدول في أوروبا يتبرمون بسلطة الكنيسة التي لم تقتصر على الأمور الدينية ، بل تعديما إلى الأمور الدنيوية ، وساعد على ذلك ما أدخلته الكنيسة على المسيحية ، من تعديل يمس التعاليم الأساسية كبيع صكوك الغفران ومعاقبة الخارجين على الكنيسة بالشلح والحرمان من الجنة وإباحة دماء البعض وإهدار قيمة المعاهدات والاتفاقات وتحليل نقضها ، متى كان أحد الطرفين غير تابع للكنيسة ، أو كان خارجاً عليها .

وقام ميكافيلي أحد الساسة في إيطاليا يدعو إلى تكوين دول كبرى من الإمارات الصغرى للوقوف في وجه الدين الاسلامي الجديد ، وأباح ميكافيلي لأي أمير قوي أن يُغير على جيرانه ويخضعهم بالقوة بدافع من القومية ، فتوحدت إيطاليا وغيرها من الدول . وتقضي تعاليم ميكافيلي في كتابه ( الأمير ) بأن السياسة كذب ونفاق ، ولا مانع من استغلال الشعوب .

ولقد سادت هذه المبادىء أوروبا حوالي قرن من الزمان ، كانت الحروب

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٣٦

على أشدَّها ، فكان كل أمير أو ملك يدَّعي القوة ويدَّعي أنه في سبيل تكوين دولة كبرى يحل له محاربة غيره دون سبب ، فعمَّت الفوضي وانتشرت الحروب وانتشر البؤس والحراب والقسوة والتشريد .

# نشأة قواعد القانون الدولي في أوروبا في رأي فقهانها

يقولون: إنه لما تبرَّمت الدول الأوربية بسياسة ميكافيلي قام من ينادون ، بأن الحرب يجب أن لا تقوم إلا لأسباب قوية وأن لها إجراءات معينة ، وأنها يجب أن تتسم بالرحمة ، وأن السلام بين الدول والشعوب مرغوب فيه وأول من نادى بذلك :

- ١ فيتوريا ، وهو راهب إسباني كان يدرس اللاهوت في جامعة سلامنكا
   ١٤٨٠ ١٤٤٦ ) .
- ٧ سوارس ، وهو راهب إسباني كان يدرس اللاهوت في جامعة باريس ( ١٩٤٨ ١٦١٧ ) .

ولجروسيوس عدة كتب منها كتاب (قانون الشعب) وكتاب (البحر الحر) وفيه نادى بحرية البحار وبأنها ملك للدول عامة ، ولا يصح لدولة أن تدّعي السيادة عليها ، فاحتجت بريطانيا على هذا الكتاب وطالبت بمحاكمة مؤلفه وأوعزت إلى من ألتّف كتاباً أسماه (البحر المغلق)!!

### حرية البحار في الاسلام :

وأود هذا أن أشير إلى أنه قبل أن ينادي جروسيوس بحرية البحار قرر مهذه الحرية منذ تسعة قرون ، عمر بن عبد العزيز رابع خلفاء بني أمية حيث كتب إليب واليه على شمال إفريقيا يستأذف في أن يمنع تجار جنوب أوروبا من ارتياد ساحل إفريقيا بسفنهم ومتاجرهم أو أن تفرض عليهم وعلى متاجرهم (مكوساً) أي رسوماً جركية كا يفعلون هم بتجارة المسلمين فكتب الخليفة رداً على الوالي ينهاه عن ذلك مقرراً أن البحار حرة ، وأن التجارة حرقة ، مستدلاً على ذلك بآيات كثيرة من القرآن منها الآية ، ١ من سورة النحل: ﴿ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه صراة النحل: ﴿ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه شرابه ، وهذا مثم : ﴿ وما يستوي البحران ، هذا عذب واستخرجون حلية شرابه ، وهذا مثم أجاج ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴾ (١) . وقال الخلافة في ردة : إن المكس هو البخس الذي نهانا الله عنه في قوله : ولا تبخسوا الناس أشياءهم ﴾ (١) .

# الأدلة على أن الاسلام مصدر أهم قواعد القانون الدولي

من أهم مميزات الشريعة الاسلامية ؛ أن القرآن والسنة ، وهما أهم المصادر تكفّلًا ، في الغالب بالنص على الأحكام العامة ، وتركا التفاصيل لاجتهاد العقل

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية رقم ١٢ ، والتي قبلها من سورة النحل رقم ١٤.

۲) سورة هود رقم ه ۱۸۰

البشري ، مع مراعاة ظروف الزمان والمسكان ، وهذه المرونة جعلت الشريعة الاسلامية صالحة للحكم ، في جميع الأزمنة والأمكنة .

وهكذا كان الشأن بالنسبة للقواعد الدولية ، ولقد كان الاسلام مصدراً لأهم قواعد القانون الدولي العام الأوروبي ، ولا يزال بالشريمة الاسلامية قواعد أسمى مما وصلت إليه أحدث التشريمات أو الاتفاقات الدولية . ولقد ذكرت ذلك في بدء المحاضرة مؤكداً أن قواعد القانون الدولي ليست حديثة العهد ، منذ أربعة قرون ، وليست وليدة البيئة الأوروبية ، وهو ما يذهب إليه جميع فقهاء القانون الدولي ، والأدلة على ذلك :

أولا: التنظيم الحضاري: ومعنى ذلك أنه ما من حضارة ، إلا ً وقد أخذت مما قبلها من الحضارات وأعطت ما بعدها . وتراث البشرية من العلوم والمعارف دائم السريان والانتشار .

ثانيا: السبق الزمني: لقد سبقت الشريعة الاسلامية الحضارة الأوروبية ، إذ المعروف أن الاسلام ظهر وكملت أحكامه ما بين عام ٢١١ و ٢٣٤ م ، وهي مدة الرسالة التي عاشها الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم ، منذ أن 'بعث إلى أن 'قبيض إلى الرفيق الأعلى . ثم انتشر وعم بلاد المعمورة إذ ذاك ، في بقية القرن الأول الهجري . ومعروف أيضا ، أن النهضة الأوربية ، التي عليها قامت الحضارة الأوربية جاءت بعد ذلك بتسعة قرون . فإذا ما وجدت قاعدة من قواعد القانون الدولي العام ، في نظام الحرب والسلم ، في الشريعة الاسلامية مفصلة ، ثم وجدت نفس القاعدة ، في القرن التاسع عشر والعشرين الميلادي ، في أوربا كان أول ما يرد على الذهن ، أن هذه أخذت عن تلك ، إذ الفضل للسابق .

وقد يعترض معترض بأن ذلك قد يكون مجرد توارد خواطر ، وللرد

على ذلك ، نقول : إن توارد الخواطر قد يحدث لدى شخصين ، فيفكر كل منها فيا فكر فيه الآخر ، من حيث عموم الفكرة دون التفاصيل ، فأفكار البشر متقاربة ، ولكن يشترط لذلك ثبوت عدم تلاقي هذين الشخصين ، ومثال ذلك أن شاعراً عربيا ، في البادية ، وردت على خاطره فكرة بيتاً من الشعر . ثم وردت الفكرة على خاطر شاعر فرنسي فسجلها في بيت من الشعر ، يكاد يكون ترجمته حرفية لما قاله العربي . وقد ثبت أنها لم يتلاقيا ، وأن شعر العربي لم ينقل إلى فرنسا ، حيث كان ذلك في الجاهلية ، ولم يكن ثمة اتصال بين العرب وفرنسا مادي ولا ثقافي . ولهذا قيل إن ذلك مجرد توارد خواطر ، فالشاعر العربي يقول :

نقتُّل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلاَّ للحبيبِ الأول والشاعر الفرنسي يقول:

L'homme revient toujours a ses premiers amaut.

ثالثاً: ثبت احتكاك الاسلام بجميع بلاد الشرق والغرب المعروفة وقت ظهوره ، ويهمنا أن نبرز احتكاكه بالغرب ، أي بدول أوربا قبل اكتشاف أمريكا ، فلم ينته القرن السابع الميلادي ، حتى كانت الحروب قد قامت بين المسلمين وبين الدول الرومانية – التي بدأتهم بالعدوان ، على ما سنذكره بعد قليل – ودخل الاسلام سوريا وآسيا الصغرى ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ، وكذلك جزر البحر الأبيض المتوسط ، مثل (قبرص) و (رودس) و ( صقلية ) ، فكانت منافذ أطلَّت منها الشريعة الاستلامية على جنوب أوروبا .

ولعل أكبر احتكاك حربي وحضاري حصل بين الاسلام وأوروبا ، كان عن طريق الأندلس ( شبه جزيرة إيبيريا ) حيث استولى عليها العرب المسلمون عام ٩٢ هجرية أي في أوائل القرن الثامن الميلادي ، واستقرت الحضارة الاسلامية بالأندلس عدة قرون ، وتسربت إلى جنوب وشرق فرنسا .

بل إن المؤرخ الفرنسي «رينو» ذكر في كتاب له ، أنَّ دولة إسلامية قامت وسط أوروبا ، تشمل شمال إيطاليا وسويسرا ، وجزء من فرنسا ، وظلَّت حوالي مائة عام ، من ٨٩٠ – ٩٩٠ (١١) .

رابعاً: ضياع الأندلس والحروب الصليبية: ضاعت الأندلس من أيدي المسلمين لتنكتُب حكتًامها قواعد الدين والشريعة ، حتى أن أم آخر ملوك الأندلس من العرب ندّدت به قائلة:

أعطيت ملكاً فلم تحسن سياسته كذاك من لا يسوس الملك 'يخلعه

ولكن رغم ذلك بقي أثر الحضارة الاسلامية في الأندلس إلى اليوم ، وكذا في أوروبا ...

أما الدول الأوربية التي لم يصل إليها الاسلام في مدّ ، فقد احتكت به احتكاكا عليا عنيفا في جزره ، مثال ذلك انجلترا وبقية إمارات فرنسا ، وبقية دول أوروبا التي أطمعها انهزام المسلمين في الأندلس ففكرّت في غزو الاسلام في عقر داره ، ونادت بتجييش الجيوش باسم الصليب ، لكي تقضي على الاسلام ، ولذلك سميت بالحروب الصليبية ، ودامت حوالي قرنين من الزمان نزل فيها الصليبيون في سواحل سوريا ، واستولوا على بيت المقدس ، وأسسوا إمارات ودول ، وانتهت بانتصار صلاح الدين الأيوبي ، ورجوعهم إلى أوربا .

<sup>(</sup>١) ترجم الكتاب إلى الانجليزية هندي يدعى «شرواني خان » وطبعه في لاهور سنــة ١٩٥٤ م .

وكانت هذه الحروب الصليبية احتكاكا عملياً طويـلاً عرف فيه الفرنجة وملوك وأمراء وشعوب دول أوروبا قواعد الاسلام في الحرب والسلم، عرفوا أن الحرب في الاسلام يجب أن تقتصر على الميادين وتقوم بين الجيوش، ويجب أن يجنب المدنيون ويلاتها وأن الاسلام لا يبيح التخريب والتعذيب، ولا قتـل الأسرى، ويرعى عهود الأمان، ويحــترم الأديان الأخرى، ولا يقر الغدر ولا الخيافة، ولا يبيح قتل النساء والأطفال ولا العمال، ولا حرق المزروعات، وأنهم لا يعاملون عدوهم بالمثل.

ولقد مر القول في المحاضرة الأولى من هـــذا الكتاب (١) ما كان من غدر ريتشارد قلب الأسد حين قتل ثلاثة آلاف من المسلمين من حامية بيت المقدس بعد أن آمنهم على حياتهم . ومر أيضاً كيف أن صلاح الدين الأيوبي لم يقابـل هذا الصنيع بمثله ، واستشهدنا على ذلك بما قاله جوستاف لوبون .

ونستشهد أيضاً في هـــذا المقام بمؤرخ أوروبي آخر هو يورجا حيث قال:
( ابتدأ الصليبيون سيرهم على بيت المقدس أسوأ طالع ، فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا عليها ، وقـــد أسرفوا في القسوة ، فكانوا يبقرون البطون ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء . أما صلاح الدين عندما استرد بيت المقدس، فقد بذل الأمان للصليبيين ووفى لهم بحميع عهوده ، وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم ، حتى أن الملك العادل شقيق السلطان أطلق ألف رقيق من الأسرى ، ومن على جميع الأرمن ، وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة ، وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن (٢) .

<sup>(</sup>١) مقارنات بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية .

<sup>(</sup>۲) واجع كتاب تاريخ الحروب الصليبية ليورجا صفحة ١٢٠ – ٢٥٦ ، وراجع أيضًا كتاب الدكتور اومنازي صفحة ١٤٠ وما بعدها .

وكذلك كانت خصال الملك السكامل حيث حاصر الصليبين في واقعة دمياط وأحاط بهم النيل ، فقد نقل يورجا على لسان أحد الصليبين الذين شهدوا المعركة شهادة حق حيث قال: (هؤلاء الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم ونساءهم بشتى الطرق ، وسلبناهم أموالهم ، وأخرجناهم من منازلهم عراة ، تداركونا وسدوا خلتنا وأطعمونا ، بعد أن أهلكنا الجوع ، وما زالوا يحسنون إلينا ، حتى غمرونا ببرهم وإحسانهم ، لما كنا أسرى في ديارهم ، وفي قبضة أيديهم فلوضاع لأحدنا شيء ، لما أبطأ أن رد إلى صاحبه) (١١).

هذا ومبادىء الفروسية في أوربا تطرقت إليها أيضاً عن طريق الاسلام ، وذلك خلال الحروب الصليبية ، وما بدا فيها ، من المسلمين من مروءة وشجاعة وشهامة ، وقد عقد الأستاذ أحمد وفيق ، في كتابه « علم الدولة » فصلا بعنوان : ( الفروسية الأوروبية صورة من فروسية عنترة ) .

### مدى تأثر أوربا بالحضارة الاسلامية في الأندلس وغير الأندلس ،

أسلفنا في المحاضرة الأولى من هذا الكتاب(٢) الكلام عن هذه الآثار ، وقلنا إن الحضارة الأوربية الحديثة قامت على الحضارة الاسلامية ، وقد اعترف بذلك كثير من علماء الغرب الذين أنصفوا الاسلام وحضارته ، ونضيف إلى ما سلف ذكره :

١ - انتشرت اللغة العربية في الأندلس ، وهجر الإسبان اللغة اللاتينية والاغريقية ، حتى الرهبان والقساوسة وأتباعهم من المسيحيين ، الذين تركوا وما يدينون ، هكذا قال المؤرخ اللغوي دوزي ، وأضاف إنهم أعجبوا بها

<sup>(</sup>١) كتاب الحروب الصليبية ليورجا صفحة ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) محاضرة ( مقارنات بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ) .

وب آدابها وبعلومها ، فانكبُّوا على دراسة ذخائرها(١) ، في الجامعات التي أنشأها العرب في إسبانيا ، منها : جامعات قرطبة وغرناطة وطليطلة وأشبيلية وفي الأخيرة ترجم أحد الرهبان التوراة إلى اللغة العربية(٢) .

٢ - ومن ملوك أوربا ، روجر الأول ملك صقلية سنة ١٩١٢ م ، فقد تلقى التاريخ الطبيعي في الحيوان والنبات على أيدي أساتذة من العسرب .
 وكذا الفونس العاشر - ملك قشتالة الملقب بالحكيم - درس العربية والعلوم الاسلامية ، وأمر بنقلها وترجمة القرآن ، ونافسه باقي ملوك أوربا في ذلك .

٣ – وهذا فردريك الثاني ملك سبيليا وألمانيا ، وأول من أقام حكومة نظامية في أوربا سنة ١١٩٤ م ، وأنشأ جامعة في نابولي سنة ١١٢٤ م ، على نسق جامعة قرطبة (٣) . كل ذلك بعد أن تعليم العربية ودرس العلوم الاسلامية الحديثة ، وبرز في الطب والفلسفة والطبيعة ، على أيدي أولاد أبي الوليد ابن رشد الفيلسوف الكبير في الأندلس ، واصطحب معه إلى إيطاليا جماعة من العرب المسلمين ، ساعدوه على تنظم حكومته .

إلى وكان ملوك أوربا حريصين – بعد أن علموا ما عليه الاسلام والعرب من حضارة – على أن يسايروا الركب . فتوالت على جامعات الأندلس البعثات الأوربية لِتَلقِّي العلم والفنون والصناعات . بل إن ملوك انجلترا أرسلوا من يقتبس فنون الفروسية والصيد والرياضة ، حتى أن الملك جورج الثاني أرسل ولي عهده وابن أخيه ورئيس ديوانه ، على رأس بعثة مكونة من عشرين فتاة ، من الأشراف ، لدراسة نظام الدولة والحكم وآداب السلوك ، وكل ما يؤدي إلى تهذيب المرأة .

<sup>(</sup>١) راجع كتاب بلاغة المرب في الأندلس للدكتور أحمد ضنف ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب الأستّاذ نيكاسون ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) ص ٢٣١ من كتاب ميجول آسن:

ه – أما الملك فيليب ملك بافاريا فقد أرسل بعثة إلى الأندلس – بعد استئذان الخليفة هشام الأول لدراسة نظم الدراسة ومناهج التعليم والثقافة وأساليب الإدارة والحكم ، وعند عودة البعثة أمر الخليفة بأن يرافقها مستشارون وخبراء من الأندلس ليعاونوا الملك فيليب في كل ما يريد . وكثير من السدود وجسور الانهار في أوربا أقامها مهندسون عرب من الأندلس ، ومنها جسر هشام على نهر التيمز بانجلترا وسمي باسم الخليفة هشام الثاني .

ويضيف الرحالة العربي المسلم الموصلي ابن حوقل في كتابه المسالك والمالك وزن ونصف – إن معظم الأسلحة الحربية التي كانت بأوربا إذ ذاك ، من صنع المصانع العربية في الأندلس ، وكذلك الأسطول الهولندي ، الذي قهر الأسطول البريطاني في لشبونة ، وانه كان بالأندلس الاسلامية الكثير من مناجم المعادن المختلفة ، كالذهب والفضة والحديد . وكان في طليطلة وغرناطة مصانع كثيرة للحديد والصلب .

هذا ولا يفوتنا - ونحن في صدد الكلام عن أثر الاسلام في القانون الدولي العام ، وأثر الحروب الصليبية فيه - أن نشير إلى ما ألمح إليه جوستاف لوبون في كتابه «حضارة العرب» من دور الدين في تكوين الحضارات حيث قال: (كانت المبادىء الدينية على الدوام أهم عنصر في حياة الأمم . فأكبر حوادث التاريخ التي أنتجت أعظم الآثار ، هي قيام الديانات وسقوطها . وان جميع الأنظمة السياسية والتدابير الاجتماعية قامت منذ بداية التاريخ على معتقدات دينية . والدين أسرع مؤثر في الأخلاق ، ولا يدانيه في ذلك إلا الحب ، والحب دين ذاتي غير دائم ) .

ويعدد لالاند عشرين من علماء الفلك الأوائل ، ويذكر بينهم محمد بن جابر الذي أصلح أخطاء بطليموس ، وقد سبقه أبو معشر البغدادي ، ويرجع اهتمام

علماء الاسلام بالفلك إلى ما تتطلبه الشريعة الاسلامية من معرفة سمت القبلة (الكعبة) بالنسبة لجميع الأقطار والجهات، وكذا التأكد من ظهور الهلال، وتحديد أوقات الصلاة التي تختلف باختلاف الأماكن وموقعها الجغرافي، ولذلك رصد المسلمون الكواكب والنجوم، ولا يزال الكثير منها معروفاً باسمه العربي، ولاحظ عر الخيام سنة ١٠٧٩ م خطأ التقويم اليوناني الذي يعتب برأيام السنة ثلثائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم، إذ بهذا الخطأ يتراكم يوم واحد كل ١٣٢ سنة . وأعد الخيام تقويماً جديداً يقول عنه العلامة الانجليزي جيبون: انه أدق من غيره .

أما أرنست رينان فيشير إلى تفوق العرب في علم الجغرافيا والملاحة فيقول: (إن الولع بالرحلات من أبرز صفات العرب، وكان له أعمق الأثر في تاريخ الحضارة). ولقد شقت سفن الاسلام الشراعية كل ما عرف من البحار إذ ذاك، بل إن جماعة خرجوا من لشبونة في مركب قاصدين بحر الظلمات (١) بغية الوصول إلى نهايته، وهناك من قال بأن العرب بمثل هذه المحاولات كشفوا أمريكا قبل كريستوف كولومبس. فقد ذكر نافاريت في كتابه مجموعة الأسفار والاكتشافات: (في رسالة من هايتي مؤرخة اكتوبر سنة ١٤٩٨م ذكر كريستوف كولومبس ابن رشد على أنه من المؤلفين الذين حمل بهم على تنبئه بوجود عالم جديد). وتحديث فران المؤرخ الفرنسي عن ابن ماجة قائلاً: (إن مؤلفات ابن ماجة الملقب بأسد البحر الهائج ربان فاسكودي جاما الذي طاف مؤلفات ابن ماجة الملقب بأسد البحر الهائج ربان فاسكودي جاما الذي طاف مول الأرض كانت المرجع الأول لاكتشاف أمريكا).

وأشار إلى ذلك سيديو وسارتون ونللينو الذي أكّد أن قياس العرب لمحيط الأرض هو أول قياس حقيقي على الطبيعة ، وهو من الأعمال العلمية المجيدة . ومن علماء الجغرافيا في الاسلام ابن حوقل وله كتاب المسالك والمالك ،

<sup>(</sup>١) الحيط الأطلسي .

والاصطخري ، والمسعودي ، الذين يصف أرنست رينان كتبهم بأنها علامة نبوغ مصدره حرية الطباع وحرية الإيمان . أما الإدريسي فقد قرّبه لعلمه ، الملك روجر ملك صقلية . فوضع له أول كرة أرضية جغرافية ، وبدأها على مائدة مستديرة من الفضة حفر عليها بالعربية جماع علمه عن الأقطار ، وأله له كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ولايقل كتاب «تحفة النظار في غرائب الأمصار » لابن بطوطة الرحالة العربي عن كتب أمثاله ، وكذا معجم البلدان لياقوت الحموي الذي وصفه سارتون فقال : ( إنه منجم غني جداً بالمعرفة ، وليس له نظير في سائر اللغات ) . وقد سله الغربيون أيضاً لابن حزم بأنه مؤسس علم مقارنة الأديان . كا سله الأستاذ ماكييل في محاضراته عن الشعر والأدب بفضل العرب فقال : ( إن أوروبا مدينة لبلاد العرب بجميع القوى والدب أحسن قصائده من أبي العلاء المعرقي ، وعلى الأخص من رسالة دانتي اقتبس أحسن قصائده من أبي العلاء المعرقي ، وعلى الأخص من رسالة الغرب فيقول : ( لقد تساوينا مع الاغريق وجميع الشعوب عدا العرب ، فيا للحاقة ويا للضلال . وهل قدر علينا ألا نكتب مثل ما يكتب العرب ) ؛

حتى في الفن فيقول بودليير زعم الفن الرمزي في فرنسا: (إن الرسم العربي أكثر الرسوم مثالية). وقد تطرق فن البناء والزخرفة من مساجد المسلمين إلى كنائس النصارى بأوروبا كلها عن طريق الأندلس، وعن طريق صقلية، وعدد رجال الفن ما وجد منه في سان أوران بجرينوبل ومتحف ليون، وحول رأس المسيح، وعلى ثياب القديس بطرس والقديس بولس، وفي خزافة الأمتعة بكاتدرائية ميلان، وبها باب له أفريز نقشت عليه كلمة «ما شاء الله».

وأشار سيديو أيضاً في كتابــــ ، حضارة العرب » إلى أن خلق الفروسية

اقتبسه النصارى من العرب ، وقال : كان العرب يفوقون النصارى كثيراً في الأخلاق والطبائع من كرم ورحمة وإخلاص ومراعاة النساء ، واحترام العهود والتسامح . وهذه هي ما تحلسًى به الفرسان من أخلاق ومثل(١) .

# اعتراف ميتشيل دي توب بفضل الشريعة الاسلامية على القانون الدولي المامية على القانون الدولي العام الأوروبي ،

والمنطق ينادي بأنه ما دامت في الشريعة الاسلامية قواعد مفصلة للقانون الدولي العام عن الحرب والسلم والمعاهدات وغيرها ، فلا بعد " في ضوء الأدلة السابقة والاعترافات التي مر " ذكرها أن تكون هذه القواعد هي أساس قواعد القانون الدولي العام الحاضرة .

ولكن فوق ذلك فإن أستاذ القانون الدولي العام في أكاديمية العلوم الدولية في لاهاي بهولندا ، والذي كان وزير خارجيتها سنة ١٩٣٦م أثبت أن فيتوريا وسوارس أول من فكرا في قواعد القانون الدولي ، إلا أنها كانا يتمثلان ويتتبعان القواعد الدولية في الشرع الاسلامي ، وأن جروسيوس أبو القانون الدولي نقل عنها، وعنهنقل جميع فقهاء القانون الدولي الحديث، وعدد ميتشيل دي توب الكثير مما سبق الإسلام به وعلى الأخص في نظم الحرب ، وأورد وصية أبي بكر لقائد أول جيش إسلامي بعثه أبو بكر إلى سوريا بعد وفاة الرسول ، وكذا أو امر الخليفة الحاكم ابن عبد الرحمن سنة ٢٦٣م في قرطبة (٢).

ولقد أطال الحديث عن ذلك سيديو الفرنسي في كتابه تاريخ العرب ص ١٥٢ وما بعدها، وشرح ما عدَّده ميتشيل دي توب من قواعد دولية إسلامية، وأنهى

<sup>(</sup>١) واجع أيضًا كتاب الغرب والشرق للأستاذ محمد علي الغتيت ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة محاضرات ميتشل دي توب سنة ٢٦ جزء أول .

عبارته بفقرة نقلها عن ميتشيل دي توب جاء فيها: «وهذه هي نختلف القواعد الشرعية الاسلامية التي عمل بها لتخفيف وطأة الحروب، وتنظيم علاقات الدول من القرن السابع الميلادي إلى القرن الثالث عشر. فهي إذا أسبق بأمد طويل على الأفكار، والمبادىء القانونية المهاثلة، والتي بدأت تشق طريقها خلال الهمجية التي استولت على الحياة الدولية الأوربية خلال القرن الثالث عشر، على يدل على الأثر الكبير للقواعد الاسلامية في القانون الدولية "

### ضرب الأمثلة :

لعل الوقت الباقي يسمح بذكر بعض الأمثال ، من قواعد القانون الدولي الحالية ، التي يرجع أصلها إلى الشريعة الاسلامية ، بل سنجد في الشريعة ما هو أكمل من بعض ما اتفقت عليه الدول حديثاً . وسنجد فيها أيضاً ما لم تصل إليه قواعد القانون الدولي الحاضر .

اولا: الاسلام والأجانب: لم يكن للأجنبي أي حق في العصور القديمة وأول العصور الوسطى ، فإذا دخل أجنبي حدود مدينة ، أو دولة ما . فهو وماله غنيمة يحل قتاله ، أو استرقاقه ، ثم الاستيلاء على ماله ، وكان الرقيق في عهد اليونان والرومان يعامل بأشد أنواع القسوة ، حتى أنهم كانوا يتعلمون الرماية في الأرقاء . وما أن نزل الاسلام حتى نادى بالأخوة الانسانية وبالمساواة بين جميع البشر . لا فرق بين جنس وآخر ، ولا لون وآخر . فالقرآن يقول : ﴿ يَا أَيَّا النّاسِ إِنَّا خلقناكُم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾ (٢) . فهو يدعو إلى تعارف الشعوب

<sup>(</sup>١) راجع أيضاًالصفحات من ٢٤١ وما بعدها ، من كتاب المحاضر عن (الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام). الطبعة الأولى، عن دار القلم بالقاهرة ٢٦٦، والثانية عن المجلس الأعلى للشئون الاسلامية سنة ٥٦٩، م، فقد بحث هذا الموضوع بتوسع، وبه المراجع الأجنبية والاسلامية والعربية .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ١٣

والقبائل والدول ، وفي التعارف مودة تنأى بهم عن التحارب والتدابر ، ومن أحاديث الرسول : ( الناس سواسية كأسنان المشط . لا فضل لعربي على عجمي ( أجنبي ) ولا لأبيض على أسود ولا لأحمر على أصفر ، كلكم لآدم وآدم من تراب ) وسمع الرسول أن أبا ذر الغفاري ، أحسد أصحابه قال لفتى أسود : يا ابن السوداء ، فغضب الرسول وقال لأبي ذر : ( إنك امرؤ فيك خصال الجاهلية . لا فضل لأبيض على أسود ، ولا يتمايز الناس إلا بتقوى الله ) .

ولم تكن الدعوة إلى الأخوة الانسانية ، والمساواة وعدم التفرقة العنصرية كلاماً يلقى على عواهنه ، بل كانت تمارس عملياً ، فمن أقرب صحابة الرسول إليه صهيب ، وهو رومي الأصل ، وبلال الحبشي ، وسلمان الفارسي . وهذا زيد بن حارثة ، وكان عبداً مملوكاً وأعتق ، يريد الزواج من زينب بنت جحش ابنة عمة الرسول ، فيخطبها له الرسول من أخيها ، ويزو عبه إياها .

والخلاصة أن حقوق الأفراد في الدول ثلاثة :

حقوق إنسانية : كالحريات العامة حرية الدين والتمتع بالمرافق العامة وحق التقاضي .

وحقوق مدنية : كالزواج والعمل والاتجار ٠

وحقوق سياسية : وأهمها حق الانتخاب وحق الترشيح وحق تولي الوظائف العامة .

والنوع الثالث لا تزال الدول في ظل القانون الدولي الحالي تحرِّمه ( الحقوق السياسية ) على الأجنبي . وأما الحقوق الانسانية والحقوق المدنية ، فقد بدأت الدول منذ القرن الثامن عشر ، في أن تسمح للأجانب ببعضها تباعا ، وها نحن في القرن العشرين ولا تزال بعض الدول متخلفة عن اتباع قواعد القانون الدولي التي أصبحت تبيح هذه الحقوق للأجنبي .

ولكن الاسلام يبيح جميع الحقوق للأجنبي ، سواء أكانت إنسانية أو مدنية أو سياسية ، فيا عدا الترشيح للخلافة ، إذ يشترط الاسلام في الخليفة أن يكون مسلماً . وجميع هذه الحقوق مرعية للأجانب منذ أن نزل الاسلام عام ٢٠١٠ ، أي قبل القانون الدولي بأربعة عشر قرناً .

# والأجانب في الاسلام نوعان :

أولها: مسلم من بلد أو دولة أجنبية ، وهذا له جميع الحقوق الانسانية ، والمدنية والسياسية كاملة ، وله أن يرشح نفسه للخلافة . كل هذه الحقوق كانت مكفولة للمسلم الهندي أو الصيني أو الرومي أو الحبشي . إذ بالاسلام له ما لنا ، وعليه ما علينا . فله أن يتنقل في البلاد الاسلامية جميعها ، دون إذن أو حاجة إلى جواز سفر أو إذن بالإقامة ، وله مباشرة جميع الأعمال ، من تجارة وزراعة وولاية للوظائف العامة ، ومنها الخلافة كما ذكرنا .

وثانيها: أجنبي غير مسلم يهوديا كان أو مسيحيا أو بجوسيا ، ويريد الإقامة في دار الاسلام ، وهي دولة يقام فيها حكم الاسلام ، ولأي مسلم في دار الاسلام ، أن يؤمن هذا الأجنبي ، بأن يعطيه العهد والأمان بذمة الله ، وذمة رسوله . ولذا يسمى هذا الأجنبي « ذمي » . ولهذا الذمي في بلد الاسلام جميع حقوق المواطن ، من حيث الإقامة الدائمة والانتفاع بالمرافق العامة ، والمحافظة على شخصه وعلى ماله والاتجار والزواج ، وأهم مافي ذلك كله أن نتركه وما يدين به من دين ، فله أن يباشر شعائر عباداته ، ويأكل الخنزير ويشرب الخروغير ذلك مما يحلله له دينه رغم أن الاسلام يحرقه على المسلم . ولا يرغم هذا الذمي على حمل السلاح دفاعاً عن دار الاسلام ، وفي مقابل ذلك ومقابل قدا الذمي على المحراقة العامة بأن يدفع للخزانة تشعه بالمرافق العامة ، عليه أن يشارك في النفقات العامة بأن يدفع للخزانة ( بيت المال ) قدراً يتفق مع ثروته وكسبه ، وهو ما يسمى الجزية . إلا عند

المقدرة ، فإن افتقر أو طعن في السن أو انقطع كسبه ، كانت نفقته ونفقة عياله من بيت مال المسلمين ، أي من الخزانة العامة .

ومن أهل الذمة جماعة أو طائفة ، يريدون معاهدة المسلمين على حسن الجوار وعدم الاعتداء ، وهؤلاء يسمون بالمعاهدين ، ومنهم نصارى نجران بالجزيرة العربية ، فقد عاهدهم الرسول ، وبما جاء في العهد ( أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وسقيمهم ، وبريئهم وسائر ملتهم ، وأنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولهم على ذلك ذمة الله وذمة رسوله ) وللعهد صيغة أخرى لا تخرج عن هذا المعنى .

وبمثل ذلك العهد كان أمان عمر بن الخطاب لأهل إيلياء بيت المقدس ، وكذا أمان عمرو بن العاص لأهل مصر ، فقد وردت فيها النصوص السابقة وزاد عليها قوله: (هذا لمن أراد المقام في سلطاننا ، أما من أبى واختار الذهاب مع الروم فهو آمن حتى يبلغ مأمنه – أي يخرج من ديارنا – ومن بقي فلا يمنع من تجارة صادرة أو واردة ) .

والتطبيق العملي لهذه القواعد الدولية يشمل كثيراً من روائع الأمثال منهـا:

يقول الرسول: « من ظلم معاهداً أو ذمياً فأنا حجيجه يوم القيامة » .

وجاء يهودي يطالبه بدين فأغلظ له الكلام ، فقام عمر وقال : ائذن لي يا رسول الله بقطع رأسه أو إخراجه من ديارنا ، فردَّ عليه : «إن له علينا ذمة . هلاَّ أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء » . ثم أمر فسدد له دينه وزيد عليه .

أما عمر بن الخطاب ، فقد أبي أهل إيلياء (بيت المقدس) تسليم المدينة

القائد المنتصر أبو عبيدة الجراح ، وطلبوا أن يتسلمها خليفة المسلمين ، فذهب عمر على بعير ، ومعه قائد الجمل ، وكان يتبادل معه السير والركوب ، حتى إنه عند دخول بيت المقدس كانت نوبة السير على عمر فدخلها سائراً وتابعه راكب وفي طريقه مر على بناء غطاه الردم عدا جزء بسيط فسأل : ما هذا ؟ فقالوا : معبد لليهود غطته الرمال . فأمر بإزالة التراب عنه ، وأخذ يرفع بعضه بذيله ويده . ثم لما لقيه البطرق وطاف به أنحاء كنيسة القيامة ببيت المقدس حضر موعد صلاة الظهر ، فرغب عمر أن يصلي ، وسأل أين يصلي ، فقال له : صلي مكانك داخل الكنيسة ، فأبى عمر وخرج إلى جوار السلم ، وصلى خشية أن يحولها المسلمون من بعده مسجداً ، ويقولون : هنا صلى عمر .

ومر عمر على يهودي ذمي أعمى ، يسأل الناس الصدقة ، فسأله : ما يلجئك إلى هذا ؟ قال: الهرم والجزية، فحط عنه وعن أمثاله الجزية ، وأخذه إلى بيت المال ، ورتّب له راتباً يكفيه وعياله . وقال : ما أنصفناه ان أكلنا شبيبته وتركناه في هرمه .

أما عمر بن عبد العزيز ، فقد كتب له أحد الرعية يقول: ( ما بال الولاة يتركون أهل الذمة يشربون الخر ويأكلون ويتجرون في الخنزير؟ فأجابه: أمرنا رسولنا أن نتركهم وما يدينون ، وإن أنت وأنا إلا متسبع ولست بمبتدع ) . وكتب إليه أحد الولاة يقول : ( إن إيراد بيت المال قل لكثرة من يسلم من أهل الذمة ، واقترح أن لا تسقط عنهم الجزية بعد إسلامهم ، فرد عليهم عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي قائلا : قبت الله رأيك ، إن الله أرسل محمداً هاديا ولم يرسله جابياً ) .

ثانياً : مشروعية الحرب في الاسلام وفي القانون الدولي العام :

لم تفرق الدول الأوربية بين الحرب المشروعة ( العادلة ) والحــــرب غير

المشروعة (غير العادلة) إلا أخيراً في مؤتمر لاهاي حيث اجتمع أكثر من خمسين دولة سنة ١٨٩٩م . وعاودوا الاجتماع في سنة ١٩٠٧م . ونص في الاتفاقية الثالثة من أعمال المؤتمر على أن الحرب المشروعة إما :

# (أ) أن تكون دفعاً لاعتداء واقع بالفمل ، وإما :

(ب) أن تكون لحماية حق ثابت للدولة انتهكته دولة أخرى دون مبرر . وهذه الحرب من قبيل الجزاء الذي تحمى به الحقوق .

أما الحرب غير المشروعة فهي التي يقصد منها الفتح وبسط النفوذ والرغبة في السيطرة والاستيلاء على الدول الأخرى .

ولقد فكسرالبعض في أوروبا منذ زمن في هذا الأمر، وأولهم القديس توماس الذي نادى في القرن الثالث عشر بفكرة الحرب العادلة والحرب غير العادلة ، ثم جاء من بعده الراهبان فيتوريا وسوارس وكررا هذا القول في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، ولكن الدول لم تعترف بذلك التقسيم إلا في مطلع القرن العشرين .

أما الاسلام فمنذ ظهوره في مطلع القرن السابع الميلادي ، فقد فرَّق بين الحرب المشروعة العادلة وغير المشروعة .

فالحرب المشروعة في الاسلام ، هي الحرب الدفاعية ، التي تكون رداً على اعتداء واقع على المسلمين بالفعل . ولقد بقي الرسول في مكة ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس إلى الاسلمين بالفعل ، ولقد بقي ما وقع على المسلمين الأوائل من أذى واضطهاد وظلم وتعذيب ، ولماً كثر عدد أتباعه أرادوا أن يردوا العدوان بعدوان مثله ، فكان يأمرهم بالصبر ويقول : (لم أوذن بقتال) حتى أنه اضطر بعض المسلمين إلى الهجرة إلى الحبشة مرتين ، ووصل الأمر إلى حد أن أعلنت قريش وبقية قبائل المشركين في مكة عليهم الحرب فتعاهدوا على

حاصرتهم في شعب بني هاشم ، وتعاهدوا على أن لا يتعاملوا معهم ببيع أو شراء أو زواج أو غيره ، ومنعوا عنهم الأقوات حتى أشرفوا على الهلاك ، وأكل بعضهم الحشائش الجافة ، وأذن الله لرسوله بالهجرة إلى المدينة ، وتبعه المسلمون خفية متسللين فرادى ، ولما قامت دولة الاسلام في المدينة حنق المشركون وتتبعوا أخبارهم وجيتشوا جيشاً وخرجوا من مكة إلى قرب المدينة لينقضتُوا على المسلمين والاسلام ، وهنالك فقط أذن الله للمسلمين بالقتال رداً على هذا الاعتداء ، وأمرهم ربهم أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم . وأول الآيات القرآنية نزولاً في هذا الشأن قوله تعالى : ﴿ أذن للذين يقا تلون بأنهم طلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ﴾ (١١) . ثم نزل قول الله عن وقاتلوا في سبيسل الله الذين يقاتلون كم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ (٢) . وفيها قوله : ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ،

أما الحرب غير المشروعة في الإسلام فهي التي يقصد منها الفتح أو الاستيلاء أو الإفساد في الأرض، وهي ما يشير إليها القرآن في قول الله تعالى: ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للسنين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ﴾(٣) . حيث حراً م الله الحرب لمجرد أن تكون أمة أية دولة أربى اي أكبر من أمة أخرى، وكذلك في قوله : ﴿ وإذا تولسّى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ﴾ .

ورد في المحاضرة المنشورة فيأول هذا الكتيب عن : ( مقارنات بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ) أن الاسلام لم يقم بحد السيف ، وأنه لا يعرف

<sup>(</sup>١) سُورة الحج الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية ٨٣ . وفي سورة النحل الآيات ٨٣ وما بمدها .

إلا الحرب الدفاعية دون الحرب الهجومية ، ودلسَّلنا على ذلك بأن الرسول على ظل من بدء الدعوة في مكة إلى الهجرة ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس إلى الاسلام بالحسنى ، وأنه لم يؤذن بالقتال إلا بعد أن أعلنت عليه قريش الحرب وحاصرت المسلمين في شعب بني هاشم ، ثم أرغمتهم على الهجرة إلى الحبشة مرتبين ، ثم أرغمتهم على الهجرة إلى الحبشة مرتبين ، ثم أرغمتهم على الهجرة إلى الحبشة مرتبين ، ثم وهناك بدأت بالاعتداء عليهم في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب (الخندق). ونضيف إلى وجهة نظرنا حججاً منها:

يقول الأستاذ ممد عزة دروزة في كتابه : « الدستور القرآني في شؤون الحماة » :

(إن الحروب النبوية ، والفتوحات الاسلامية لم تستهدف فرض الدعوة ، وإنما استهدفت ردًّ العدوان والأذى .

وإن بقاء كتل من أصحاب الأديان الأخرى ، على مدى الأحقاب ، وفي ظروف قوة السلطان الاسلامي العربي العظمى ، على أديانهم ومعابدهم وتقاليدهم ، لدليل حاسم على أن الدعوة قد كانت ضمن الخطة القرآنية المثلى ، وهي الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ، وترك المسالمين والحياديين والمعادين والخاضعين وشأنهم مع البرع بهم ، والإقساط .

وإذا كان التاريخ سجيًّل شذوذاً فإنه لا يمت بسبب إلى هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ) .

ولنا في هذا الجال أن نؤكد هذه المعاني فندعمها بتلك الحقائق التاريخية عن كتاب: « الرسالة الخالدة » للأستاذ عبد الرحمن عزام :

( تاريخ الدعوة في الجزيرة العربية هو تاريخ المسلمين الصابرين ، وكلُّ تعقب

لتفصيلات التاريخ الاسلامي يكشف لنا عن هذه الحقيقة ، ويؤيد عمل النبي ويحقق قوله تعالى :

﴿ لا إكراه في الدين قد تبيَّن الرشد من الغي ﴾ (١) .

وقوله تعالى :

﴿ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا ؛ أفأنت 'تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ﴾ (٢) .

وقوله سبحانه :

﴿ مَن يهدِ الله فهو المهتدِ ، ومن يضلل فلن تجد له وليتاً مرشدا ﴾(٣٠ .

قد يقول بعض الناس: إذا كان هذا شأن الرسول في مكة والمدينة، يصبر على الأذى ، ويرجح السلم حتى بشروط لم ترضِ أنصاره ، فما الذي دعاه للخروج من قلب الجزيرة العربية ، وسوق الجيوش لقتـال الرومان في سورية ؟ أليس الرغبة في تحكيم السيف ؟

ذلك ما قد يظنف بعض من لا يعرفون كيف ابتدأت الحرب بين النبي والروم وأنصارهم من العرب.

وإليكم رواية الكولونيل (فردريك بيك) في مؤلف الحديث: (تاريخ شرق الأردن وقبائلها). وقد اعتمد الكولونيل بيك على مراجع محترمة من كتب المسلمين وغيرهم ، وأشار إليها في كتاب ، قال في صحيفة ٨٥: (في عام ٢٧٧ – ٢٢٨ م ، ٦ ه ) استشهد أول مسلم في شرق الأردن بسبب إسلام :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۹۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ١٧ ٠

ذلك أن فروة بن عمر الجذامي عامل الروم على (عمان) وفي رواية ابن هشام على معان – كان قد اعتنق الدين الاسلامي وأرسل مع مسعود بن سعد الجذامي بغلا أشهب وفرساً وحماراً وأقمصة كتانية وعباءة حريرية هدية للنبي . ولما بلغ الرومان ذلك حاولوا عبثاً إقناع فروة ليرتد عن إسلامه فأبى . فما كان منهم إلا أن سجنوه ، ثم صلبوه على ماء يقال له : (عفرى) بفلسطين . وفي تموز (يوليه) عام ١٦٣٩م ( ٨ ه) أوفد النبي كتيبة من خمسة عشر رجلا إلى حدود شرق الأردن ، ليدعو الناس إلى الدين الحنيف ، وليستطلعوا أخبار الروم وحوادثهم ، فخرج عليهم جمع غفير في مكان يقال له : (طلة) بين (الكرك) و (الطفيلة) وقتاوهم كلهم إلا واحداً لاذ بالفرار .

وحوالي هذا الزمن أيضاً وصلت رسل النبي من الشمال تحمـــل أخبار الاستعدادات الحربية على تخوم الولايات الرومانية ، ووجود (هرقل) وجيشه في الكرك مع حلفائه من بهراء وجذام وعلى والبلقاوية .

كل هذه الأسباب جعلت النبي يعقد النية على بعث حملة إلى جنوب شرق الأردن ليقتص من قتلة الحارث، وليختبر قوة أعدائه واستعدادهم، وليعرف أسباب تجمعهم على الحدود الجنوبية.

وفي أيلول (سبتمبر) عام ٦٢٩ م - ٨ ه جمع النبي ثلاثة آلاف مقاتل في ( الجوف ) قرب المدينة ليسيِّرهم نحو سوريا ، وأمَّر عليهم زيد بن حارثة (فإن أصابه قدر ، فالأمير عبد الله بن

رواحة على الناس ، فإن أصيب فليرتض المسلمون برجل من بينهم يجعلونــــه أميراً عليهم ) .

فمضى الجيش حتى إذا كان بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقــــل من روم وعرب ، واقتتل الفريقان في قرية ( مؤتة ) بجوار الكرك .

استبسل المسلمون في هذه الممركة ، بالرغم من قسلة عددهم بالنسبة لمدوهم ، فلما استشهد أميرهم زيد بن حارثية تولى جمفر (كا وصاهم النبي ) ، فقطعت عناه ، وكان بها اللواء ، فأخذه بشماله فقطعت ، فاحتضنه بعضديه حتى قتل ، وكان فيه نحو خمسين جرحا ، فلما نمي ذلك إلى النبي عيالية قال : أثابه الله بجناحين في الجنة يطير بها حيث شاء ، فأصبح يعرف فيا بعد يجعفر الطيار ، وبعد جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتسل ، وتولتى خالد بن الوليد وانسحب بالجيش إلى المدينة .

تلك رواية ( الكولونيل بيك ) عن كيفية وقوع الحرب بين النبي والروم .

وهي واضحة في أن الروم صلبوا (فروة) لمَّا أبى أن يرتد ، وهي واضحة كذلك في بيان الاضطهاد والغيرة التي استولت على أفكارهم ، وأعمالهم ، ولا مجال للشك في أن الروم وأنصارهم من العرب لما أخذتهم العزة والخوف من الدعوة السلمية لجأوا إلى العنف ، بل إلى القسوة والغدر ، ولم يكن بد لصاحب الدعوة من أن يدفع الشر عنها ، ويقاتل في سبيل حريتها ) .

### مقدمات القتال وأسالىبه

### أساليب الحرب ووقتها والفرض منها

الحرب في الاسلام دفاعية مشروعة لرد الاعتداء ، وتأمين الدعوة ، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي قامت من أجله ، فإن انتهى الأعداء وجنحوا للسلم جنحنا إليه ، إما بالمعاهدة أو الموادعة أو الصلح ، وعفا الله عما سلف .

والحرب في الاسلام متسمة بالرحمة والفضيلة ، فأعمالها لا تبدأ إلا بعد الإعلان أو النبي على سواء ، وإن اشتعل لهيبها فلا يجوز قتل النساء والولدان ولا التمثيل بجثث القتلى ، بل يجب دفنها ومواراة سوآتها ، فرسول الله يقول : « انطلقوا باسم الله وعلى بركة رسوله ، ولا تقتلوا شيخاً فانيا ، ولا طفلا ، ولا صغيرا ، ولا امرأة ، ولا تغلوا ، أي لا تخونوا ، وأصلحوا وأحسنوا إن الله يجب الحسنين » وينهى عن المنتلة بقوله : « إياكم والمثلة ولو بالسكلب العقور » وذلك على الرغم من أن هنداً بنت عتبة بن أبي ربيعة زوج أبي سفيان في غزوة أحد مثلت بحثة حمزة عم النبي رضي الله عنه ، فبقرت بطنه وأخرجت كبده فضغتها ولفظتها تشفيا منه ، حيث كان قد قستل في غزوة بدر أباها عتبة فضغتها ولفظتها تشفيا منه ، حيث كان قد قستل في غزوة بدر أباها عتبة وعمها شيبة وأحد أبنائها . ولم تكتف هند بذلك ، بل اتخذت من أذنيه قرطا ترينت به . وفي حديث آخر نهى النبي عن قتل غير المحاربين من أفراد شعب المعدو فقال : « لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا » .

هذا رسول الله بعد أن انهزمت قريش شر هزيمة في بدر ، أمر بدفن موتاهم احتراماً للانسان حياً أو ميتاً كافراً أو مشركاً .

وهذا أبو بكر أول خليفة لرسول الله يوصي أمير أول بعثة حربية في عهده وهو أسامة بن زيد فيقول : « لا تخونوا ولا تغلُّوا ولا

تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تقطعوا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مشمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ، وسوف تمرثون على قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ». وفي هذه الوصية نهي صريح عن تخريب كل ما فيه فأئدة وثمرة .

وبمثل ذلك أوصى أبي بكر يزيد بن أبي سفيان حين وجبَّه إلى الشام ، وزاد على وصيته السابقة قوله : « ولا تقاتل مجروحاً فإن بعضه ليس منه ، أقلل من الكلام فإن لك ما وعى عنك ، واقبل من الناس علانيتهم وكلئهم إلى الله في سرائرهم ولا تتجسس عسكرك فتفضحه ، ولا تهمله فتفسده ، وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء يقول عند عقد اللواء لأمير الجند: بسم الله ، على عون الله ، امضوا بتأييد الله ولسكم النصر بازوم الحرب والصبر . قاتلوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . ولا تجبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة ولا تسرفوا عند الظهور ولا تقتلوا هر ما ولا امرأة ولا وليداً وتوقدوا قتلهم إذا التقى الفرسان . وعند حمة النبضات ، وفي شن الغارات نزهوا الجهاد عن عرض الدنيا ، وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم .

تأمَّل هذه الوصايا في آداب الجهاد تجدها أسمى وأكمل وأبر وأرحم من كل ما يحتوي عليه تشريع لبشر ، ولا يدانيها ما وصلت إليه قواعد القانون الدولي الحديث . ولا حتى آمال الفقهاء والكتــًاب فيه .

كما أن فقهاءالاسلام فرَّعوا علىهذه الوصايا فروعاً وفصَّلوا لها تفصيلاجليلاً مَّ من ذلك ما ذهب إليه الاوزاعي ومالك من أنه لا يجوز بجال من الأحوال قتل النساء والصبيان من الأعداء ، ولو تترَّس بهم أهل الحرب ، أي حتى ولو وضعوهم أمامهم دريئة للقتل وترسا يحميهم منه ، كما ذهب الاوزاعي مستدلاً

بما ورد عن أبي بكر إلى أنه لا يحل للمسلمين أن يفعلوا شيئًا مما يرجع إلى التخريب في دار الحرب ، أي في بلاد الأعداء ، لأن ذلك فساد . والله لا يحب الفساد ، واستدل أيضًا بقول الله في القرآن : ﴿ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ﴾ .

بهذه الروح ، وبهذه الفضائل، وعلى هذا النهج السمح الكريم البر الرحيم ، كانت شرعة الحرب في الاسلام ووسائله ، وكان النصر حليفهم على قلستهم في كل مرطن: ﴿ ولينصرن الله من ينصره ﴾ .

وفي هذا تعليل ما عجب منه هرقل ملك الروم ، فقد جاء في عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري في كتاب الحرب ص ٨٨ أنه قدمت منهزمة الروم على هرقل ، وهو بانطاكية ، فدعا رجالاً من عظهائهم وقال : ويحسكم ! اخبروني ، ما هؤلاء الذين تقاتلونهم أليسوا بشراً مثلكم ؟ قالوا : بلى . قال : فأنتم أكثر أم هم ؟ قالوا : نحن أكثر منهم أضعافاً في كل موطن .

قال: ويلكم فما بالكم تنهزمون كلم لقيتموهم ؟ فسكتوا. فقال شيخ منهم: أنا أخبرك أيها الملك من أين تؤتون . قال : إذا حملنا عليهم صبروا ، وإذا حملوا علينا صدقوا . ونحمل عليهم فنكذب ، ويحملون علينا فلا نصبر . قال : ويلكم فما بالكم كما تسمعون وهم كما تزعمون . قال الشيخ : ما كنت أراك إلا وقد علمت من أين هذا . قال له : من أين هو ؟ قال : لأن القوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ، ولا يظلمون أحداً ويتناصفون بينهم ، ومن أجل أنا نشرب الخر ونزني ونأكل الحرام وننقض العهد ونغضب ونظلم ونأمر بما يسخط الله وننهى عما يرضي الله ، ونفسد في الأرض . قال : صدقتني والله لأخرجن من هذه القرية . فمالي في صحبت كم خير ، وأنتم هكذا . قالوا : نشهدك الله أيها الملك تدع سورية

وهي جنة الدنيب ، وحولك من الروم عدد حصى التراب ونجوم الساء ولم يؤت عليهم .

### النبذ تحرَّز عن الفدر:

هذا وقد بلغ التحرز بالمسلمين عن الغدر ، بأنهم إذا كان بينهم وبين دولة أو إمارة عهد ومعاهدة ، وبدا من هؤلاء الذميين ما يشير إلى الخيانة والاحتيال على نقض الموادعة ، فلا تحل محاربتهم إلا بعد نبذ عهدهم إليهم ، وإعلان هذا النبذ ، وبلوغ خبره إلى القاصي والداني منهم ، إذ لا يحل في الاسلام غدر ، ولا تحل الأعذار حتى ولو بدا الغدر وبدت الخيانة منهم ، فرسول الله كان يقول دائماً : « وفاء ولا غدر » وفي القرآن الكريم : ﴿ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ﴾ . والمعنى أن الخيانة من الأعداء غدر فلا تحاربهم حتى تنبذ إليهم عهدهم على سواء منك ومنهم العلم بذلك .

ونسوق من الحوادث ما يؤكد هذا المعنى ، إذ في السوابق العلمية ما يدل على المعنى الصحيح الذي فهمه صحابة الرسول من الآية الشريفة . وذلك رداً على من يقول ان مجرد خوف الخيانة دون التحقق من وقوعها من جانب العدو كاف لنبذ العهد .

أما أولى الحوادث فهي أن عمير بن سعد قال لعمر بن الخطاب حين قدم عليه:

« إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عربسوس ، وإنهم يخبرون عدونا بعوراتنا
وقد بدت منهم الخيانة ، فلا يظهروننا على عورات الروم » . فقال ابن الخطاب:
إذا رجعت إليهم فخيرهم أن تعظيهم مكان كل شاة شاتين ، ومكان كل بقرة
بقرتين ، ومكان كل شيء شيئين ، فإن رضوا فاعطهم إياها واجلهم عن هذه
القرية ، وإن أبوا ذلك فانبذ إليهم وأمهلهم سنة ثم حاربهم (۱) .

<sup>(</sup>١) الدكتور أرمنازي ص ١٢٣ و ١٢٤٠

وثانية الحوادث ، انه كان بين معاوية وبين الروم عهد موقوت ، أي هدنة مؤقتة ، فكان إذا قرب الموعد سار بجيوشه نحو حدود بلادهم ، حتى إذا انقضى الأجل دهمهم بالغزو ، فرأى عمر بن عبسة أن في ذلك مفاجأة لهم . فعارض معاوية وقال له : سمعت رسول الله عليه يقول : ( من كان بينه وبين قوم عهد فليشد عقدته ولا يحلها حتى ينقضي أمدها ، وأن ينبذ إليهم على سواء ، فرجع معاوية بالناس ) . « رواه أبو داود والترمذي » .

وثالثة الحوادث أن أهل قبرص أحدثوا حدثاً عظيماً في ولاية عبد الملك ابن مروان ، فأراد نبذ عهدهم ونقض صلحهم ، واستشار أهل الفتيا من الفقهاء في عصره ، وهم الليث بن سعد ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة . وقد أورد البلاذري آراءهم في كتابه فتوح البلدان (١) . فقال : كتب الليث ابن سعد : وإن أهل قبرص لا يزالون متهمين بغش أهل الاسلام ، ومناصحة أهل الأعداء الروم ، وقد قال تعالى : ﴿وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ﴾ . وإني أرى أن تنبذ إليهم ، وأن تنظرهم سنة » . أما مالك بن أنس فكتب في الفتيا يقول : (إن أمان أهل قبرص وعهدهم كان قديماً متظاهراً من الولاة لهم ولم أجد أحداً من الولاة نقض صلحهم ، ولا أخرجهم من ديارهم ، وأنا أرى أن لا تعجل بمنابذتهم ، حتى تتجه الحجة عليهم . فإن الله يقول : ﴿ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ﴾ فإن لم يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ، ورأيت الغدر تابتاً فيهم ، أوقعت بهم بعد النبذ والإعذار فرزقت النصر ) . أما يحيى بن حمزة فكتب إلى أمير الثغور يقول له : (إن أمر قبرص كأمر عربسوس ، ولنا فيها قدوة حسنة وسنة متبعة ) .

وجاء في كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة : « لو بعث أمير المسلمين إلى ملك الأعداء من يخبروه بنبذ العهد عند تحقيق سببه ، فلا ينبغي

<sup>(</sup>۱) صفحة ه ه ۱ .

للمسلمين أن يغيروا عليهم وعلى أطراف بملكتهم ، إلا بعد مضي الوقت الـكافي لأن يبعث الملك إلى تلك الأطراف خبر النبذ ، حتى لا تأخذهم على غرة ، ومع ذلك إذا علم المسلمون يقينا أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم ، فالمستحب لهم أن لا يغيروا عليهم حتى يعلموهم بالنبذ ، لأن هذا شبيه بالخديعة ، وكا على المسلمين أن يتحر زوا من الحديعة ، عليهم أن يتحر زوا من شبه الحديعة (۱) » ، ولعل فيا سقناه من الحوادث والأمثال ، ما يدل على مدى احترام الاسلام للعهود والمواثيق ، وعدم نبذه إياها إلا متى تحقيقت أسباب النبذ المشروعة .

#### إعلان الحرب:

انتهت الدول في العصر الحديث ، إلى وجوب إعلان الحرب قبل البدء بالعدوان ، لما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات تعورف عليها في القانون الدولي العام ، وهي على نوعين : حقوق والتزامات بين الدول المتحاربة ، وأخرى بينها وبين الدول المحايدة والدول الأجنبية عن الحرب ، وكان كل ذلك إلى عهد قريب قواعد عرفية تدعو إليها قواعد الأخلاق .

وقد تضمنت أعمال مؤتمر لاهاي سنة ١٩٠٧ م. « الاتفاقية الثالثة » كيف تعلن الحرب ، فنصّت المادة الأولى منها على أنه : « يجب أن لا تبدأ الأعمال الحربية إلا بعد إخطار سابق لا لبس فيه ، ويكون إما في صورة إعلان حرب مسبب ، أو في صورة إنذار نهائي تذكر فيه الدولة موجهة الإنذار طلباتها ، وتطلب إجابتها ، وإلا اعتبرت الحرب قائمة بينها .

وتنص المادة الثانية على ما يأتي : « يجب إبلاغ حالة الحرب دون تأخير إلى الدول المحايدة ، ولا يترتَّب على قيام الحرب بالنسبة لهذه الدول أي أثر ، إلا بعد وصول البلاغ إليها . وليس للدول المحايدة أن تحتج بعدم وصول

<sup>(</sup>١) واجع صفحة ٢٨٤ من النسخة المخطوطة لكتاب السير الكبير .

الإعلان لها إذا ثبت أنها علمت بقيام الحرب. وكانت الحكومة الهولندية قد اتفقت عند مناقشة هذه الاتفاقية النص على وجوب فوات أربع وعشرين ساعة على الأقل بين إعلان الحرب وبين بدء الأعمال العدوانية ، ولكن لم توافق الدول على الاقتراح ، وأصبح من المباح قانونا أن تفاجىء الدولة غريمتها بعد إعلان الحرب ، ولو بدقيقة ، وهو ما سلكته ألمانيا مع جميع الدول التي هاجمتها في الحرب العالمية الثانية « ١٩٤٥ – ١٩٤٥ م » .

## إعلان الحرب في الاسلام :

أسلفنا أن الاسلام لا يقر الحرب الهجومية بقصد الفتح أو التوسع أو التسلط والاستعلاء ، وقلنا إن الحرب المشروعة في الاسلام هي الحرب الدفاعية لرد اعتداء بدأ به العدو ، أو للدفاع عن حق ثابت بمقتضى عهد أو معاهدة نقضها الخصم ، أو تأميناً للدعوة . ورغم ذلك فإذا سار جيش المسلمين إلى بلد عدو ، لحرب مشروعة ، فإنه يجب على قائده إذا ما أتى قرية أو حصنا أن لا يبدأ أعمال الحرب إلا بعد أن يخيرهم بين خصال ثلاث ، ورد ذكرها في الحديث الذي روي عن سليان بن بريدة عن أبيه . قال : إن رسول الله عليه في المديث الذي روي عن سليان بن بريدة عن أبيه . قال : إن رسول الله عليه في خاصة نفسه بتقوى الله وبن معه من المسلمين خير . ثم يقول ما معناه : « أغزوا باسم الله وفي سبيل الله ، اغزوا ولا تغلوا ولا أبوا إلا البقاء على دينهم وسلطانهم فاسألهم الجزية الاسلام فيكون منا ، وإن أبوا إلا البقاء على دينهم وسلطانهم فاسألهم الجزية فإن رضوا فاجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه و كنف عن قتالهم ، وإن أبوا الجزية

<sup>(</sup>١) واجع المادتين ٢٢٧ و ٢٢٨ من معاهدة فرساي المذكورة ،

<sup>(</sup>٢) الدكتور أبو هيف فقرة ٤٠٠ و ٤٠١ .

فاستعن بالله وقاتلهم » . وكتب النبي إلى خالد : « ولا تقتل امرأة ولا ذرية ولا عسيفًا » . والعسيف هو العامل في الحقل أو في أي عمل آخر .

وفي حديثين آخرين للرسول في صيغتين متقاربتين وجّه إحداهما لعلي بن أبي طالب ، والآخر لمعاذ بن جبل حين ولا هما إمرة القتال فقال: (لا تقاتلوهم حتى تدعوهم للإيمان ، فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم ويقتلوا منكم قتيلا ، ثم أروهم هذا القتيل وقولوا لهم: هل لكم خير من ذلك بأن تقولوا لا إله إلا الله ... فلأن يهدي الله على يديك رجلا واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت » .

وحاصل ذلك أن المفاجأة في الحرب دون إعلان وتخيير ، ولو كانت الحرب دفاعية أمر يأباه الإسلام ، وسبق به جميع الأديان والدول والقواعد الدولية ، ومقتضى ذلك على ما رتب الفقهاء عليه أن أمير جيش المسلمين إذا بدأ بالقتال قبل الإنذار بالحجة والدعاء إلى إحدى الخصال الثلاث ، ودخل في أعمال القتال وقتل من الأعداء غرة وبياتاً يضمن ديبات نفوسهم . ويذهب الشافعية إلى أن ديبة الواحد منهم في هذه الحال كديبة المسلم . أي أن الاسلام سبق القانون الدولي الحديث فيا قرره من الاكتفاء باعتبار حالة الحرب قائمة إذا ما بدأت أعمال العدوان دون إعلان أو إنذار ، والإسلام لا يكتفي بذلك بل يحمل على الدولة التي بدأت القتال بغير إنذار ولا إعلان حرب، تمويض الأرواح والأضرار .

والواقع أن ذلك كله إتـ قاء الحرب ما أمكن الإتقاء ، ولقد أوجب الفقهاء على قائد جيش المسلمين إذا دعا أعداءه إلى السلام أو العهد ألا يحارب فور ذلك ، بل يذهب إلى الصـــلاة مع جيشه ، حتى إذا أتم الصلاة عاد فجد دلك ، وقد ذهب السرخسي (١) إلى أكثر من ذلك حيث أشار إلى أنه يحسن

<sup>(</sup>١) راجع المبسوط للسرخسي ص ١٠ ج ٦ ، ومقدمة كتاب السير الكبير ص ٦٣ طبعـة جامعة القاهرة .

ألا يقاتلهم فور الدعوة والسكوت ، بل يبيتهم أي يتركهم يبيتون ليلة يتفكرون فيها ويتدبرون ما فيه مصلحتهم . وهذا ما اقترحته هولندا في مؤتمر لاهاي أخيراً ، ورفضت الدول الأخذ به .

وهناك شهادة بالحق من البارون ميتشيل دي توب (١٠) . حيث قال : « إننا نعلم تاريخ مبدأ إعلان الحرب في العصر الحالي ، إذ هو كقاعدة دولية لم يتحقق إلا في سنة ١٩٠٧ في مؤتمر لاهاي الثاني ، وهو مبدأ من مبادىء الفروسية ، ولكن لا أثر له في القرون الوسطى الأوربية ، بل إن جنوره متغلغلة في الشرق الاسلامي » . ثم تكلم المؤلف عن صيغة إعلان الحرب . وقال : إنه وجدها في كتاب أبي الحسن البصري البغدادي الماوردي ، واستمر يقول : أنه أداد كان في أوروبا يومذاك ، أي في القرن العاشر ، لقد كان هذا الزمن أتمس الأوقات في أوربا ، فقد غشيتها الفوضى الإقطاعية ، وكل ما حدث هو عادلة العمل بهدنة الرب . أما في بيزنطة فكان حكم بازيل الثاني سفاح البلقان ، الذي غزاهم ، وفقاً أعين خمسة عشر ألف أسير منهم ) . واستطرد المؤلف يقول: بأن البشرية في القرن العاشر الميلادي ، كانت بائسة تستحق أكبر عناية . وقال : ( لقد ساعد العالم الاسلامي في سبيل إفراغ الانسانية الصحيحة على البشرية البائسة مساعدة يجب أن ينظر إليها بعين التقدير السامي ، باعتبارها ولقد استفاد العالم الأوربي من الاسلام فوائد جمة مترامية المحيط .

وقد سار قواد جيش المسلمين وأمراؤهم على هذه السُّنة ، ومنهم خالد بن الوليد صاحب أكبر الفتوحات ، ما حارب قوما إلا دعاهم إلى أحد الأمور الثلاثة . وكذا سلمان الفارسي ، حينا غزا المشركين من أهل فارس رداً على

<sup>(</sup>۱) راجع مجموعة مجموعة ميتشيل دي توب لأكاديمية العلوم السيساسية بلاهاي ص ٣٩٣ – ٣٩٠ .

اعتداءاتهم على المسلمين ، فقد وقف بجيشه خارج المدائن . وقال : كفُوا حتى أدعوهم إلى ما أمر به رسول الله ، فكان سلمان يأتي القوم . فيقول لهم : إما الاسلام وإما المعاهدة وإما القتال . فقالوا له : أما الاسلام فلا نسلم ، وأما الجزية فلا نعطيها ، وأما القتال فإنَّا نقاتل ، فكرر سلمان عليهم الانذار والتخيير ثلاث مرات ، فأبوا إلاَّ القتال . فقال لجنوده : انهضوا لقتالهم باسم الله .

وعندما قرر عمر أمير المؤمنين فتح مصر سار إليها الجيش الزاحف بقيادة عمرو بن العاص ، فأخذ طريقه إلى القاهرة ، حيث التقى بجيش الروم ، وفيه الجاثليق أبو مريم ، ومعه الأسقف الذي أرسله المقوقس .

وقبل أن تشتبك القوى المتأهبة للنزال قال عمرو لقادة الروم: لا تعجلوا حتى نعذر إليكم وليبرز إلى الجائليق والأسقف ، فخرجا إليه فدعاهما إلى الاسلام أو الجزية ، وأخبرهما بوصية النبي على الله المصر ، لأن مارية أم ولده الإسلام أو الجزية ، وقال لهما ما روى مسلم في صحيحه . إن النبي قال : « إنكم ستفتحون مصر ، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها . فإن لهم ذمة ورحما ، أو « ذمة وصهراً » ، فقال لعمرو : « أمناً حتى نرجع إليك » . فقال لهما : ومثلي لا يخدع ، ولكني أؤجلكما ثلاثاً لتنظرا » فقالا : زدنا . فزادهما يوما فرجعا إلى المقوقس بطريق الأقباط ، والى « أرطبون » الوالي الروماني فأجبرهما خبر المسلمين . ويبدو أن البطريق القبطي كان زاهداً في قتال العرب . وما الذي يستثير حماسته ضدهم ، و صلة مصر إذ ذاك بالروم على ما علمنا من ضعف ، بل من مقت . أما الحاكم الروماني فقد قر ر المقاومة ، ورفض ما عرض ضعف ، بل من مقت . أما الحاكم الروماني فقد قر ر المقاومة ، ورفض ما عرض عليه واستعد للقتال ، بل بادر المسلمين بالهجوم فعلا ، إلا أنه انهزم وارتد إلى الاسكندرية ، فتعقبه العرب في مهربه ، ووزع عمرو فرقته على جهات عدة الستطاع أن يحرز فيها جميعا النصر ، بعد أن حاصر الروم في مواقعهم الماما طوبلة .

وقد أرسل أهل البلاد إلى عمرو يعلنون رضاه بالصلح وقبولهم دفع الجزية ، على أن ترد لهم السبايا . فأرسل ابن العاص إلى أمير المؤمنين بذلك ، فأجاب مطالبهم ، وأمضى عمر معاهدة الصلح مع المصريين .

وكذلك لما سار القائد سعد بن أبي وقاص لحرب القادسية ، وهي الواقعة التي دكت صروح الأكاسرة ، أرسل رسوله إلى رستم قائد الجيش الفارسي . فقال له رستم : ما جاء بكم ؟ فقال الرسول : ألله جاء بنا ، وهو بعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام ، فمن قبله قبلنا منه ، ورجعنا عنه وتركناه وأرضه . قال رستم : قد سمعنا قولكم فهل لحكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه ؟ قال الرسول : نعم وإن مما سن لنا رسول الله صليح ألا نمكتن الأعداء أكثر من ثلاث ، فنحن مردودون عنكم ثلاث ، فانظر في أمرك واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل .

أولاها: الاسلام ، وندعك وأرضك .

وثانيتها: الجزية، فنقبل منك ونكف عنك، وإن احتجت إلينا نصرناك. وثالثتها: المنابذة، في اليوم الرابع.

قال رستم: أسيدهم أنت؟ قال الرسول: لا ولكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من بعض يجير أدناهم على أعلاهم. وفي اليوم الثاني أرسل سعد رسولاً آخر يتكلم بما تنكلم به الأول ، وفي اليوم الثالث أرسل المغيرة بن شعبة فتوجه إلى رستم ، حتى جلس معه على سريره ، فأقبل الأعوان يجذبونه .

<sup>(</sup>١) راجع المبسوط للسرخي ص ١٠ جزء ٦ . ومقدمة كتاب السير الكبير ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع مجموعة بحوث ميتشيل دي توب ، الأكاديمية العلوم السياسية بلاهاي ص ٣٩٣ – ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) راجع في ذلك أيضًا كتاب علم الدولة ، للأستاذ أحمد وفيق جزء ٩ ص ٤٦٨ .

فقال الرسول العربي المسلم: (قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام ، ولا أرى قوماً أسفه منكم ، إنا معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضاً إلا أن يكون محارباً لصاحبه ، فظننت أنكم تواسون قومكم كا نتواسى ، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض ، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم . وإني لم آتكم ، ولكنكم دعوتموني . واليوم علمت أنكم مغلوبون ، وإن ملكاً لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول . قالت العامة من الفرس : صدق والله العربي ، حين سمعوا من كلام العربي حرية يرجون خلاصهم بها ، وقال الرؤساء : لقد رمى بكلام لا تزال عبيدنا تنزع إليه .

ومن أروع ما نسوقه في هذا الصدد ما ذكره البلاذري في كتابه فتوح البلدان من أنه لما استخلف عمر بن عبد المزيز وفد عليه قوم من أهل سمرقند وشكوا إليه قتيبة بن مسلم الباهلي ، بأنه دخل مدينتهم على غدر منه وأسكن المسلمين بها ، فكتب عمر إلى واليه في الولاية المجاورة وأمره بأن يرفع شكواهم إلى القاضي ، فإن ثبت لديه ما ادعوا أمر بإخراج المسلمين من سمرقند . فلما رفعت القضية إلى قاضي المسلمين ، جميع بن خاطر الباجي، حكم بإخراج المسلمين، فعجب أهل سمرقند من عدالة المسلمين والاسلام وأكبروها ودخلوا في الاسلام طائمين (١) .

ولعلك تدرك من هذه الواقعة وأمثالها مقدار تنكتُب المسلمين للغدر والمفاجأة ، ولو كانت لعدو بدأهم بالقتال ، أو مشرك طعن في دينهم وفتن قلة المسلمين الذين بأرض العدو . هذا مدى احترام الاسلام لمبدأ إعلان الحرب عند كل مدينة أو حصن .

ويمكن أن تتصور مدى تشدد الاسلام والمسلمين في عدم البدء بالعدوان ،

<sup>(</sup>١) كما ورد هذا الخبر أيضاً في تاريخ السكامل لابن الأثير جزء ه ص ٢٢٠٠.

حتى في ميدان القتال ولو بالمبارزة ، فقد كانت عادة العرب إذا ما دعى داعي الحرب وتجهيز الجيشان ، واتخذ كل منها مكانه قبالة الآخر أن يبرز أحد الصناديد من الفرسان عن الصف ويدعو الأعداء ليبرز منهم من يرى في نفسه الكفاءة لملاقاته . وقد جو ز الفقهاء في الاسلام البراز ، واشترط أبو حنيفة أن تكون الدعوة إلى المبارزة من أحد الأعداء ، أما إذا أراد المقاتل المسلم أن يدعو إلى البراز مبتدئاً ، فقد منعه أبو حنيفة . وقال : إن الدعاء إلى البراز والابتداء بالتطاول بغي ، والبغي لا يحل لنا .

وقد ورد في كتاب السيرة لابن هشام عن إبن اسحاق حوادث في هذا الصدد تؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة ، ذلك أن أبي بن خلف دعا رسول الله إلى البراز يوم أحد ، فبرز إليه فقتله . ويوم بدر برز من أشراف قريش عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة ، ودعوا إلى البراز ، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار ، فقالوا : نحن لا نعرفكم ، لم لا يبرز إلينا أكفاؤنا ؟ فبرز إليهم ثلاثة من بني هاشم منهم علي بن أبي طالب ، حيث برز إلى الوليد فقتله . وفي يوم أحد أيضاً برز من المشركين عمرو بن عبد ود ، وكان فارساً مغموراً شديد البأس منذ الجاهلية ، علم عنه أنه بارز فقتل اثني عشر على التتابيع . ويوم أحد دعا عمرو المسلمين إلى المبارزة ، فلم يخرج إليه أحد ، فلما كر رها ثلاثاً برز إليه على بن أبي طالب بعد أن استأذن رسول الله ، فأذن له وقال له : أخرج يا علي في حفظ الله وعياده ، فتجاولا وتصاولا حتى أخفاهما التراب عن الأبصار وما انجلي إلا وعلي يمسح سيفه بثوب عمرو وهو صريع .

## أسرى الحرب في القانون الدولي وفي الشريعة الاسلامية

## أسرى الحرب في العصور القديمة :

وكان أسرى الحسرب في العصور القديمة والغابرة يقتلون . بل إن الديانة اليهودية على ما ورد في التلمود كانت تقضي بألا يقتل الأسرى فحسب ، بل يقتل جميع النساء والأطفال والحيوانات التي توجد في المدن المستولى عليها .

وتطورَّرت الأفكار في عهد الرومان واليونان ، إلى استرقاق الأسرى بدلاً من قتلهم ، وذلك بقصد الانتفاع بهم ، وكان الرقيق ملك يمين يكلف بما لا يطيقه من أعمال شاقة ، وتساء معاملته في مأكله وملبسه ، وكل ما يكسبه ملك لسيده ، وإن خرج عن طاعته أو سَرَقَهُ قُسُتِلَ .

## أسرى الحرب في الاسلام :

جاء الاسلام والحال بالنسبة للأسرى على ما ذكرنا من قتل أو استرقاق فلما كانت غزوة بدر وأسر فيها المسلمون من أسروا من المشركين ، شاور النبي أصحابه في شأنهم فقال أبو بكر : هم بنو العشيرة نأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار ، وعسى الله أن يهديهم للاسلام . أما عمر بن الخطاب فقال : لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ، بل أرى أن تمكننا يارسول الله من رقابهم فنضربها ، فإنهم أئمة الكفر ، قيل في مال رسول الله إلى رأي أبي بكر وأخد منهم الفدية ، ومن لم يكن له مال من أسرى بدر جعل فداءه أن يعلم عدداً من أولاد المسلمين القراءة والكتابة .

هذه واحدة أخذ فيها النبي الفدية ، ونشير إلى أخرى من فيها على الأسير فأطلقه ، وهو ثمامة بن أثال سيد أهل اليهامة . روى أبو هريره : أن خيلاً للمسلمين أسرته تجاه نجد وجاءوا به إلى المدينة ، فسأله النبي: ما عندك يا ثمامة ؟

فقال : عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما تشاء ، فتركه إلى الغد ثم أمر بإطلاق سراحه بغير فداء ، أي أنه من عليه وأنعم بحريته ، فخرج الرجل في طريقه إلى بلده ، ولكنه أتى نخلا قريباً من المدينة ، وقد أثسر فيه هذا الصنيع ، فاغتسل ثم عاد إلى مسجد النبي بالمدينة ودخله ، فوجد النبي . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وعاد من المدينة إلى اليهامة مسلماً ، وعرج في طريقه على مكة فاعتمر بالكعبة في الحرم ، فعيره واحد من أهل مكة بأنه صباً أي كفر بدين آبائه ، فقال : ولكني أسلمت ووالله لا تأتيكم من مكة بأنه صباً أي كفر بدين آبائه ، فقال : ولكني أسلمت ووالله لا تأتيكم من عامة حبة حنطة ، حتى يأذن بها رسول الله . وقال ابن هشام : فخرج إلى اليهامة ومنع تجار مكة من أن يحملوا منها شيئاً فشكوا إلى رسول الله و كتبوا اليهاء والتجارة بينهها .

وقد من الرسول على جميع أهل مكة يوم الفتح ، وقال لهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء . والقرآن صريح في أن معاملة أسرى الأعداء تتردد بين أمرين هما : المن أو الفداء . فقال تعالى : ﴿ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشد وا الوثاق ، فإما منا بعد وإما فداء ، حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ (١) . وبهذا المعنى الواضح الظاهر أخذ الحسن وعطاء ، وكذلك روي عن ابن عمر أن الحجاج أتي بأسير ، فقال لعبد الله بن عمر : أقدم فاقتله ، فقال ابن عمر : ما بهذا أمرنا . وتلا الآية في قوله : ﴿ فسلما منا بعد وإما فداء ﴾ .

ويرى الشافعي أن الفداء يكون الله أو بأسير مثله ، وهي نظرية تبادل

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية رقم ؛ .

الأسرى في القانون الدولي الحديث (١).

## استرقاق الاسرى في الاسلام كان من قبيل المعاملة بالمشل :

جاء بعد ذلك عصر الصحابة رضوان الله عليهم واشتد الالتحام بين المسلمين والمجوس في الشرق، والمسلمين والروم في الغرب، وكان استرقاق الاسرى نظاماً متبعاً في الحروب اذ ذاك، وقد أسروا فعلاً من المسلمين واسترقتُوهم وباعوهم فاضطر قواد المسلمين الى السير على سنة المعاملة بالمثل، ولم يكن من المعقول أن يسترق أعداؤهم أسرى المسلمين ويمن المسلمون على الاسرى منهم، فإن ذلك يدفع الى طلب الأعداء فيهم، واستمراء افعالهم، ولم يجد قواد المسلمين نصاً قوياً يمنع من الاسترقاق ولا نصاً قرآنياً صريحاً ينهى عنه، ووجدوا قانون المعاملة بالمثل يوجب ذلك في قول الله تعالى: ﴿ والحرمات قصاص ﴾ .

<sup>(</sup>١) قد يمترض معترض بأن الرسول صلوات الله عليه قتل يهود بني قريظة بعد أن حاصرهم واستسلموا لحكم وهو اعتراض مردود من ثلاثة أوجه :

أولها : أن هؤلاء مع البغاة الخارجين على الدولة الاسلامية المالئين للأعداء ، إذ هم بعهدهم الذي عقدوه مع الرسول بعد الهجرة كانت قراهم ومساكنهم بجوار المدينة تشكل جزءاً من الدولة الاسلامية وتحكمهم الآية : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) .

وثانيها : أن الأمر في شأنهم انتهى إلى تحكيم سعد بن معاذ فحكم بقتــل الرجال دون النساء والذرية وحيث يحتكم الطرفان المتنازعان فالقول ما قضاه الحـكم .

وثالثها : أنه على فرض اعتبارهم أسرى حرب فقد نزل في شأنهم حكم خاص دون الحكم العام، في شأن غيرهم من أسرى الحرب حيث أذن الله لرسوله انفاذ قضاء سعد بن معاذ بقوله تعالى في سورة الحشر : ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب - يهود بني قريظة - من صياصيهم وقذف في قلابهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ) . وفي الصحيح أن جبريك نزل على الرسول في أوبته من غزوة الخندق إلى المدينة يبلغه أنالله يأمره أن يتابع الجيش سيره إلى حصون بني قريظة لحربهم لقاء نقضهم العهد ، وتحالفهم مع الأحزاب ، ومحاولتهم مهاجمة جيش المسلمين من الخلف لولا أن كفى الله المؤمنين القتال .

وإنه وإن كانت الآية الأخيرة نزلت في إباحة مقاتلة المشركين في البيت الحرام وفي الأشهر الحرم متى بدأوهم بالعدوان في هذه المقدسات ، فكذلك من اعتدى على الحرية الإنسانية فاسترق الانسان يعامل بالمثل فيسترق الأسرى منه، والإثم في الحالين واقع عليه اذ ليس المدافع كالمعتدي .

وأما ما عدا الإسترقاق فلم يلجأ إليه قواد المسلمين كقتل الأسرى ، وقد مراً بك أن قلب الأسد الانجليزي واسمه ريتشارد قتل من أسرى المسلمين أمام بيت المقدس ثلاثة آلاف ، فرجع بذلك الى عهود البربرية والهمجية . ولا يفوتنا أن نشير إلى أنهم لم يسلموا أنفسهم أسرى إلا بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم فغدر بهم وخان ، بل وراح جنوده ينهبون ويسلبون الأموال ، فلم يوغر ذلك صدر صلاح الدين الأيوبي ، ولم يقتل أسرى الصليبيين ، واكتفى باسترقاق البعض وفداء البعض الآخر .

بل إن خلق الإسلام حمله على أن يواسي هذا الجبار عندما مرض: واساه بالزيارة وبإرسال المرطبات والأزواد ، فعل ذلك على الرغم بما ذكر من أن الصليبين حين استولوا على بيت المقدس في الحملة الصليبية الأولى قتلوا من الأهلين شيوخاً ونساء وأطفالاً ما يزيد عن سبعين الفاً.

ونشير أيضاً إلى أن استرقاق الأسرى والقسوة بهم منعتها اتفاقية جنيف سنة ١٩٤٩ م ، إلا أن الدول الغالبة في الحرب الأخيرة لا تزال تحتفظ بأسرى الألمان تسخرهم بغير مقابل في أشق الأعمال ، فكأنهم عادوا إلى رق الجاهلية الأولى ، ومنهم من نُغيَّبوا في مجاهل سيبيريا ولم يعودوا .

## معاملة الأسرى في الاسلام :

وهذا ضرب من المفاخر التي لا يمكن أن يتطاول اليها قانون دولي وضعي لا يزال حبراً على ورق ، ولن تتسامى اليها في المستقبل قواعد دولية نافذة ، فالقرآن يقول في وصف الأبرار من المؤمنين : ﴿ و يُطعمون الطعام على حبِّــه

مسكيناً ويتيماً وأسيراً (١٠٠ حثناً على إيثار المسلمين للأسرى بالطعام ، حتى ولو لم يكن لديهم غيره ، وقال رسول الله : (استوصوا بالأسارى خيراً). فكان المسلمون يقدمون أسرى بدر على أنفسهم بالطعام ، وقال أحد الأسرى : كان المسلمون يقدموننا على أنفسهم فكانوا يؤثروننا بالأدم ويكتفون هم بالتمر.

وقد جاء في الصحاح في شأن أسرى غزوة بني المصطلق ، وكان من بينهم جويرية بنت الحارث أن أباها الحارث بن ضرار حضر إلى المدينة ومعه كثير من الإبل ليفتدي بها ابنته . وفي وادي العقيق قبل المدينة بأميال أخفى اثنين من الجال أعجباه في شعب بالجبل ، فلما دخل على النبي قال له : يا محمد! أصبتم البنتي وهذا فداؤها ، فقال عليه الصلاة والسلام : فأين البعيران اللذين غيبتها بالمقيق في شعب كذا ، فقال الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . والله ما أطلعك على ذلك إلا الله ، وأسلم مع الحارث ابنان له وأسلمت ابنته أيضا ، فخطبهارسول الله إلى أبيها وتزوجها ، فقال الناس: لقداصبح هؤلاء الأسرى الذين بأيدينا أصهار رسول الله فمنشوا عليهم بغير فداء . وتقول عائشة رضي الله عنها : « فما أعلم أن امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية إذ بتزوج الرسول عليه إياها أعتق مائة من أهل بيت من بني المصطلق » . ولمثل بتزوج النبي من جويرية لا لشهوة يقضيها بل لمصلحة شرعية يبتغيها ، ولو كان يبغي الشهوة لأخذها أسيرة حرب بملك اليمين (٢) ، والواقع أن النبي لم ينشىء في حروبه رقتاً على حر" أبداً . نعم إنه لم ينه عن الرق نهياً صريحاً ، ينشىء في حروبه رقتاً على حر" أبداً . نعم إنه لم ينه عن الرق نهياً صريحاً ، ولكن أفعاله كلها تتجه إلى استنكاره .

هذا وقد مرَّ قولنا بأن الإسلام وإن لم ينه عن الرَّق لانتشاره بين الأمم جميعًا إذ ذاك ، فإنه نظمَّمه بما يجعل مصيره إلى الانقراض ، وإلى أن يتمَّ ذلك

<sup>(</sup>١) سورة الانسان الآية ٨

<sup>(</sup>٢) راجم مقدمة كتاب السير الكبير طبعة جامعة القاهرة .

أوصى بالأرقاء خيراً ، وحث على عتق الرقاب ، والله سبحانه جعل العتق كفارة كثير من الذنوب ، وقال رسول الله في وصاياه عن الرقيق : ( إخوانكم خولكم قد ملتّككم الله إيام ، ولو شاء لملتّكهم إياكم فأطعموهم بما تطعمون ، واكسوهم بما تكتسون ) . وقال : ( لا تقل عبدي ولا أمتي ، ولكن قل فتاي وفتاتي ) وجمل القرآن عقوبة الرقيق نصف عقوبة الحر ، فيما يقبل التجزئة من العقوبات .

هذا موقف الاسلام من الرق صريحاً ، ولكن الأمم التي تتشدق بالمدنية واتفقت على إلغاء النخاسة والرق ، أبقته عندها في حالات أشد وأغلظ منها بمعاملة الأسرى ، ومنها التغرقة الجنسية وسوء معاملة الملونين ، فكل ذلك رق مقنسع . ومثال ذلك ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ لا يزال الزنوج الذين يعاملون أسوأ معاملة ، بحيث تهدر كرامتهم الانسانية . ويقول هاري هايورد في كتابه تحرير الزنوج : ( لقد انتهى الرق بوصفه امتلاكا للعبيد ، ولكنه باق بوصفه نظاماً طبقيا يجعل الملونين في مركز أدنى من البيض بتشريعات وإجراءات ظالمة ) . ويقول زعيم الزنوج في أمريكا مالكولم اكس في مديث له بمجلة منبر الاسلام عدد جمادى الأولى سنة ١٣٨٤ هـ سبتمبر ١٩٦٤م : ميناني الزنوج في أمريكا أسوأ ما يعانيه أي إنسان في أية بقعة في العالم ، فهم في حياتهم اليومية ضحايا لوحشية البوليس الأمريكي ، فمن هروات رجال حياتهم اليومية ضحايا لوحشية البوليس الأمريكي ، فمن هروات رجال البوليس إلى أنياب كلابهم البوليسية ، لا لذنب سوى أنهم يطالبون حقوقهم الإنسانية . وذلك كله انتهاك صارخ لإعلان حقوق الإنسان ، الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة ) .

# أسرى الحرب في القانون الدولي الحديث . من هم ؟ كيف يعاملون ؟

يعتبر من أسرى الحرب من يقع في يد جيش دولة محاربة من أفراد القوات المقاتلة من يقومون بخدمتها ، ولو لم يشتركوا في

القتال كموظفي التموين والنقل والمواصلات ، وكذلك المتطوعين أياً كانت جنسيتهم ، وكذا أفراد الشعب متى قاموا في وجه العدو بالقتال . ويلحق بهذا الحكم ويعتبرون أسرى حرب : بائعو المأكولات ومتعهدو التوريد للجيش المعادي ومراسلو الصحف(۱) . وكذلك رئيس الدولة المعادية ووزراؤها وكبار موظفيها الذين يتولون أعمالاً لها اتصال بنشاط الحرب وبشرط أن يعثر عليهم في ميدان القتال أو في دائرته .

أما كيف يعامل الأسرى ، فقد نصّت على ذلك لائحة لاهاي للحرب البرية واتفاقية جنيف سنة ١٩٤٩م . والغرض الأساسي من حجز الأسرى هو إضعاف قوة العدو المقاتلة ، وتمشياً مع هذا الغرض وجبت معاملتهم بالحسنى دون توقيع جزاء عليهم أو قتلهم للثأر منهم ، ولا بأس من وضعهم في معتقل خاص بعيد عن مناطق الحرب ، على أن يقدَّم لهم الطعام واللباس ، ويجوز منحهم مبالغ للصرف في الشئون الخاصة على أن تقوم حكومتهم فيا بعد برد ما صرف إليهم .

ويجوز تشغيل الأسرى من الجنود دون الضباط ، بأجر مناسب ، وفي غير الأعمال المرهقة (٢) . ويخضع الأسرى للقوانين واللوائح المعمول بها في جيش الدولة التي قامت بأسرهم ، ويجوز الإفراج عن الأسرى بشرط عدم العودة إلى حمل السلاح .

ويجوز أثناء الحرب تبادل بعض الأسرى إلى أن تنتهي الحرب ، حيث يتم

<sup>(</sup>١) راجــع المواد ٣ و ١٣ من لائحة لاهاي ، والمــــادة ٤ من اتفاقية جنيف سنة ٩٤ الحاصة بالأسرى .

<sup>(</sup>۲) راجــع المواد ۲ و ۷ و ۱۷ من لائحة لاهاي والمواد ۱۶ و ۲۸ و ۲۹ و ۷ه و ۲۰ من اتفاقية جنيف .

التبادل الكامل أو الافراج النهائي عن الأسرى وفق شروط الصلح(١).

## الآثار العامة لقيام الحرب بين دولتين :

١ تعطيل التمثيل السياسي الدبلوماسي بينها وتترك دار السفارة في حماية
 ممثل دولة محايدة .

٢ - ينتهي مفعول المعاهدات التي كانت معقودة بقصد التعاون وتوثيق الصلات ، إذ ليس بعد الحرب قطيعة .

## أما الآثار الخاصة فتكون :

أولا: بالنسبة للأشخاص:

تحرّم معظم الدول اتصال رعاياها برعايا الدولة المحاربة لها ، سواء أكانوا يقيمون في إقليم الدولة أو خارجه .

ثانياً : بالنسبة لرعايا العدو المقيمين إقامة عادية أو مؤقتة أو عارضة في إقليم الدولة .

كانت القاعدة الدولية أن تقبض عليهم وتحجزهم كأسرى حسرب ، ثم هذّ بت هذه القاعدة أخيراً بطردهم من الاقليم . ولكن إذا خيف أن ينضموا لجيوش الأعداء في حالة إخراجهم وطردهم جاز استبقاؤهم على أن يوضعوا في معتقلات معينة ، والمقصود بذلك الذكور ، أما النساء والأطفال فجرت العادة

<sup>(</sup>۱) راجع المادة ۲۰ من لائحة لاهاي والمواد ۹ و ۱۰ ، وما بعدها من اتفاقية جنيـــف .

على التبادل فيهم (١) .

ثالثاً: بالنسبة للأموال:

١ - للدولة المحاربة على رعاياها حق الاستيلاء على بعض أموالهم ، بحسب الحاجة كالسيارات وأدوات النقل مثلاً مقابل تعويض عادل .

٢ - أموال المحايدين شأنها شأن أموال رعايا الدولة ، حتى ولو كان وصولها عارضاً كسفن المحايدين التي تصل المواني ، فللدولة صاحبة الميناء ما دامت ضرورة الحرب تقضي بذلك ، لها أن تستولي على هذه السفن المحايدة وبمقتضى هذا الحق يكون الحجز للاستعمال مقابل تعويض عادل .

٣ ــ أما أموال الأعـــداء الموجودة داخل حدود الدولة المحاربة فتجوز مصادرتها ، كما لها أن توقف سداد الديون التي عليها لدول الأعداء سواء أكان الدين للدولة العدوة أم لأفرادها ، دون أن تدفع عن ذلك فوائد أو تعويضات.

وخلال الحربين العالميتين الأخيرتين ترقست قواعد القانون الدولي إلى قصر المصادرة على ما كان من أموال الأعداء ، معداً أو مستعملاً لغرض حربي ، وبقية أموال الأعداء صفيت بمعرفة حراس والقصد من التصفية ألا تصيب أموال الأعداء أي ربح . أما بالنسبة للديون التي لرعايا الأعداء فجمدت إلى انقضاء الحرب .

رابعاً: تجارة الأعداء:

تقضي الحرب قطع جميع الاتصالات حتى المكاتبات بين إقليمي الدولتين

<sup>(</sup>۱) واجمع في ذلك فوشي جزء د ص ٥١ – ٦٩ ورولان جزء ١ ص ٣٧٠ ، والدكتور أبو همف ص ٢٥٧ – ٦٦٠ .

المتحاربتين ، وكذا جميع العلاقات التجارية وتحرِّم الدول المتحاربة التعامل مع رعايا الأعـــداء ، سواء أكانوا مقيمين داخل إقليمها أو في إقليم آخر محايد ، وبهذا يقول أغلب الفقهاء في القانون الدولي .

بل رتَّبوا على قيام حالة الحرب تعطيل للعدالة ، وقفل باب الحكم في وجه رعايا العدو إذا كان ذلك يستلزم الاتصال بين إقليمي الدولتين المتحاربتين (٢).

# مقارنة بين ما مرَّ وما عليه الحال في الاسلام من آثار الحرب على الأشخاص والأموال

يرى الاسلام على ما أسلفنا أن الأصل بين الناس السلم والأمن الجماعي ، وأن الحرب وإن شنت عليه فنهض لردّها ، فإنما يفعل ذلك مضطراً ، أي أنها حالة ضرورة ، والضرورة تقدّر بقدرها ، فلا يحل للمسلمين في الحرب وهي دفاعية من جانبهم أن يجاوزوا حدا الدفاع ، ولا القدر السكافي لرد الاعتداء ، دون بطش ولا بغي ولا فساد ولا استعلاء لقول الله تعالى : ﴿ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ﴾ . ويحتم الاسلام قصر ويلات الحرب على المحاربين من الأعداء ، دون النساء والأطفال ومن في حكمهم . بل إنه

<sup>(</sup>۱) راجع بونفیس رقم ۱۰۹۰ - ۱۰۹۰ ، وفوشی جزء ۱ ص ۷۵ - ۷۷ ، وشتروب جزء ۲ ص ۱۸۵ - ۲۲ ه .

<sup>(</sup>٢) راجع الدكتور أبو هيف ص ٦٢٢ .

يدعو إلى المحافظة على أموال المحاربين في دار الحرب ، فلا يعقر لهم نخلا ، ولا يتلف زرعاً ، ولا يقطع شجراً مثمراً . ومناط ذلك كله أن الأموال والأرواح والحريات والحقوق مصونة محترمة ، ولا تستباح إلا في ميدان القتال فقط ، حيث تدور رحى الحرب . لأن الاسلام لا يحارب الشعوب والرعايا ، وإنما هو يورد عادية الجيوش الغازية والملوك الباغية .

هذا هو المناط والإطار العام لما عليه الحرب في الاسلام من رحمة ورعاية للحرمات ، وقصر ويلاتها في أضيق نطاق ، ولننظر في تطبيق هذه القواعد العامة بصدد ما نحن فيه على أشخاص رعايا الدولة المحاربة لنا ، وعلى أموالهم وعلى التجارة بين الدولة الاسلامية وبين الدولة المحاربة لها ، حتى يتبين لنا الفارق الكبير بين أحدث ما وصلت إليه قواعد القانون الدولي العام ، وبين ما جاء به الاسلام منذ عشرات الأجيال ومئات السنين .

أولا: بالنسبة لرعايا الدولة المحاربة: المستأمنين والذميين

لا يحل الاسلام القبض على رعايا الدولة المحاربة ، المقيمين أو الموجودين في دار الاسلام رغم قيام حالة الحرب بيننا وبين دولهم ، سواء أكان هذا القبض بقصد اعتبارهم أسرى وسبايا ، أم بقصد الاعتقال لمجرد أنهم من رعايا الأعداء ، أو لمجرد قيام حالة الحسرب بيننا وبين دولهم ، وما دمنا قد سمحنا لهم بالإقامة من قبل بدار الاسلام وأعطيناهم الأمان والذّمة على أنفسهم ، فلا يحل لنا أن نغدر بهم ، أو نقيد حريتهم . وأصل الأمان قول رسول الله عيالية : « المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذهمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم » . وقول الله تعالى في القرآن : ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ﴾ . وقد ورد في صبح الأعشى أن الحربي من الأعداء إذا دخل دار الاسلام للسفارة بين المسلمين كتبليغ رسالة ونحوها ، أو لساع كلام الله فهو آمن دون حاجة لعقد أمان ، أما إذا دخل للتجارة وأذن له إمام

المسلمين ، أو نائبه ، أو من يملك هذا الإذن كإدارة الهجرة في عصرنا فهو مستأمن لمدة ، أي مسموح له بالإقامة لفترة حدّ دها الفقهاء بأقل من سنة ، وهو فيها آمن على نفسه لا يروع (١) ، فإذا احتاجت أعماله التجارية لمدة سنة فأكثر فهو ذمي آمن في جوار المسلمين وبذمتهم . أما إذا أراد الإقامة الدائمة في دار الاسلام وقبل أن يدفع « الجزية » ، وهي ضريبة معروفة معاونة في المصارف العامة ، فله ذلك ولا يروع ولا يخرج ولا يبعد ما دام قائمًا على الشرط محافظًا على الأمن والسكينة غير متجسس علىنا (١) .

بل إن الإسلام لا يجعل إعطاء الأمان لرئيس الدولة أو لذوي السلطان إلا في حالة الأمان العام الذي يعقد للعدد من الأعداء ، كأهـــل ولاية أو قبيلة ، أما الأمان الخاص وهو ما يشمل فرداً من الأعداء ، أو عدداً قليلاً منهم فهو صحيح من كل مسلم بالغ ، وهو جائز إعطاؤه عند الفقهاء من العبد ، ومن المرأة ، ومن الشيخ الكبير ، ومن المفلس ، بل ومن الصبي المميز عنـــد المالكية والحنابلة . فكل واحــد من هؤلاء له أن يؤمِّن من يشاء من الأعداء واحداً أو أكثر ، فيصبح لهم حق دخول دار الاسلام والإقامة المؤقتة فيها ، هذا ويتبع المستأمن في الأمان ، ويلحق به زوجته ، وأبناؤه الذكور القاصرون ، والبنات جميعا ؛ والأمان ، ويلحق به زوجته ، ما داموا عائشين مع الحربي الذي أعطاه المسلم والأمان "و يسعى بذ متهم أدناهم » ، وليس لعقد الأمان صيغة معينة ، وكل لفظ يدل عليه معتبر ، وكذلك الإشارة مع القرائن .

ونصَّ الفقهاء على أنــــــــ على الإمام أن ينصر المستأمنين ما داموا في دار

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جزء ١١ فصل عقود الأمان.

<sup>(</sup>٢) أفتى أبو يوسف بقتل الجواسيس من أهل الحرب وأهل الذمة .

<sup>(</sup>٣) راجع الهداية في باب المستأمن .

الاسلام ، وأن ينصفهم بمن يظلمهم ، وكذلك أهل الذمة لأنهم تحت ولايتـــه ما داموا في دار الاسلام .

وروي أن بعض الولاة قد رأى أن يحول بين الذميين وبين الاسلام في مصر كيلا تنقص موارد الدولة ، فكتب للخليفة عمر بنعبد العزيز يقول: (إن الاسلام أضر بالجزية حتى لقد نقص عشرون الف دينار من عطاء أهل الديوان ). فكتب اليه الخليفة يقول قولاً مأثوراً عن مفهوم الحرية في الاسلام وكفالة حتى الاختيار للناس جميعاً : (أما بعد – فقد بلغني كتابك ... فضع الجزية عمَّن أسلم – قبَّح الله رأيك ، فإن الله بعث محمداً هادياً ولم يبعثه جابيا )(١).

وكان للذميين نوع من التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة والمرض والفقر ، فإن «خالد بن الوليد » حين كان يقود معارك الفتح في العراق أعلن في معاهدة الصلح مع أهل الحيرة – وكانوا مسيحيسين – : « وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل ، أو أصابته آفة من الآفات ، أو كان غنياً فافتقر ، وصار أهل دينه يتصد قون عليه طرحت جزيت وعيل من بيت مال المسلمسين هو وعياله ما أقاموا بدار الاسلام »(٢) .

هذا والماثلة في المعامسة وتكافؤ الفرص والتسامح ، كل ذلك هيئًا للمواهب والقدرات من أهـل الذمة أن تظهر وتترعرع في أحضان المجتمع الاسلامي ، مثل عبد الملك بن أبهر الكتابي الذي سكن الاسكندرية في عهـد عبد العزيز ابن مروان . ويوحنا النحوي الذي عاش في الاسكندرية أيضاً في عهد عمرو بن العاص ، وثيوذو كس وثيودون الطبيبان الروميان في عهد الحجاج بنيوسف حاكم البصرة ، وجورجيوس طبيب المنصور ، وبختشيوع بن جورجيسوس طبيب

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي ج ١ ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) اشتراكية الاسلام للأستاذ مصطفى السباعي ص ١٣٩.

الرشيد . ولقد بقيت عائلة بختشيوع هذه عند الخلفاء والأمراء إلى سنة ٢٥٠ هـ الموافقة لسنة ١٠٥٨ م .

كا لمع في البيئة الاســــلامية المترجم عبد السميع بن نعيمة ، والبطريق ، وصالح بن يسهلة ، وعبدوس بن يزيد ، وموسى بن إسرائيل الكوني ، وعائلة الطفيوري . كما « اشتهر بعض الأطباء من الهنود والفرس واليهود والنصارى عند الخلفاء ، ولا يسعنا تفصيل ذكرهم »(١١) . هذا وإن من الذميين من تولى منصب الوزراء في عهد خلفاء بني العباس .

ثانياً: بالنسبة لأموال رعايا الأعداء من المستأمنين والذميين وتجارتهم ، فإن حالة الحرب لا تمنع الاتجار بيننا وبين دول الأعداء عن طريق المستأمنين ، بل لا حرج في أن تخرج من دار الاسلام إلى دار الحرب ، أي إلى بلاد الأعداء ، جميع بضائعنا ومنتجاتنا ، فيا عدا أدوات الحرب ومعداتها . وهذا رأي الجمهور ، وخالف الشافعي فيه ، وحجة الجمهور في ذلك أن الذي عليه أهدى أبا سفيان تمر عجوة ، وبعث إليه بخمسائة دينار ليوز عما على أهل مكة حين تولاهم القحط .

وعلى ذلك فأموال المستأمنين – وهم رعايا الدولة المحاربة لنا ، الذين وجدوا في إقليمنا بإذن سابق منا – أموالهم مصونة ، وتجارتهم قائمة ، يتولونها بأنفسهم ، فلا نصادر من أموالهم شيئا ، ولا نقيد حريتهم في مباشرة نشاطهم العادي وتجارتهم ، فقد جاء في المبسوط للسرخسي : (أموالهم صارت مصونة بحكم الأمان ، فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة ) . ومن أروع ما يساق تدليلا على سماحة الاسلام وعدالته ما ورد في المبسوط أيضاً للسرخسي حيث قال : (إذا بعث الحربي عبداً له متاجراً إلى دار الاسلام بأمان فأسلم العبد بعد

<sup>(</sup>١) مقال الدكتور فان ديك مجلة المقتطف الجزء الأول من السنة الأولى ص ه ١٤٠.

دخوله دار الاسلام ، بيع ، وكان ثمنه للحربي مالكه ) . هلخطر على عقل بشر من فقهاء القانون الدولي الأوروبي مهما سمت بهم الحضارة مثل هذا التشدد في العدالة ؟ ثم أرأيت كيف أننا نعتبر العبد المملوك للحربي من ضمن ماله ، فإذا دخل دار الاسلام بأمان للتجارة وبإذن من مولاه فأسلم ، اعتبرنا الاسلام مزيلا لحق مولاه عليه ، فوجب بيعه ودفع ثمنه لمولاه الحربي المعادي لنا ، وإنما كان بيعه ليشتريه مسلم فيزول عنه ذ'ل العبودية لكافر أو مشرك كا ذكر ذلك السرخسي (۱) .

وأجمل من هذا أن المقيم في بلدنا مستأمناً وعاد إلى بلده دار الحرب بلد الأعداء ، فانضم إليهم وحمل السلاح وأصبح محارباً بالفعل للمسلمين ، وكان له مال عندنا ، فهو له لا نصادره ، وتبقى له ملكيته خالصة . فقد ورد في المغني لابن قدامة : (إذا دخل حربي دار الاسلام بأمان ، فأودع ماله لدى مسلم أو ذمي أو أقرضها إياه ثم عاد إلى دار الحرب نظرنا فإن كان قد خرج تاجرا أو رسولا أو متنزها أو لحاجة يقضيها ، ثم يعود إلى دار الاسلام ، فهو على أمانه آمن على نفسه وعلى ماله ، وإن خرج بقصد أن يستوطن في دار الحرب بطل الأمان في نفسه ، فلا أمان له في شخصه وبقي له الأمان في ماله لأنه بدخوله دار الاسلام بأمان ثبت الأمان لما له غاذا بطل الأمان في نفسه بدخوله دار الحرب ، بقي له الأمان في ماله لاختصاص المبطل بنفسه فيختص دار الحسرب ، بقي له الأمان في ماله لاختصاص المبطل بنفسه فيختص البطلان به )(۲)

<sup>(</sup>١) راجع ص ٩٢ جزء ١٠ طبعة المناو .

<sup>(</sup>٧) واجع ص ٩٠ من المقدمة لكتاب السير الكبير طبعة جامعة القاهـرة سنة ١٩٥٨م

ملكية ماله ، وتنتقل إلى ورثته ، عند جمهور الفقهاء خلافاً للشافعي(١) .

حضرات السيدات والسادة:

لقد تجاوزت الوقت المحدد للمحاضرة بتشجيع ورغبة منكم ، حتى أخذت ضعف الوقت ، ومهما أطلت فالموضوع أوسع من أن يشمله وقت محاضرات متعددة ، وأرجو أن أكون قد وفرقت في إعطاء فكرة عامة عنه وضرب بعض الأمثال . والسلام عليكم ورحمة الله وشكراً .

<sup>(</sup>١) واجع السرخسي جزء ٨ طبعة المناو الثانية .



#### بحث عن

# الذيتُ وقوانين الإخوال الشخصيّة

مذيل بفصل عن أن الشريعة الاسلامية لها الولاية العامة التشريعية في البلاد العربية الاسلامية .



# بسم لالتركز كرحن الترقيم

« وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجِمَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَــةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » .

« سورة الروم الآية ٢١ »

« الدنيا متاع ، وخير متاع الزوجة الصالحة ، إذا نظر ت إليها سر تك ، وإذا أمر تها أطاعتك ، وإذا غِبت عنها حفظتك في مالك وولدك وعرضك ». « حديث شريف »

## الفص ل الأولت

الأسرة الأولى – حكمة الزواج – أنواع الزواج من الناحية العددية – شيوعية الزواج – تعدد الأزواج – الزواج في المعتقدات الوثنية .

موضوع البحث موضوع واسع ضخم هام وشائك ، فهو موضوع الساعة في بلادنا العربية ، وهو من أهم ما تعنى به هيئة الأمم المتحدة منذ نشأتها . وقوانين الأحوال الشخصية تعني تشريعات الأسرة على مختلف نظمها من زواج إلى طلاق، إلى أبوت وأمومة ، إلى حضانة وتربية ، إلى قرابة ورحم ، إلى نفقات الأصول والفروع والحواشي ، إلى ولاية على نفس الصغير أو ناقص الأهلية وولاية على ماله ، إلى غير ذلك مما يمس الإنسان منذ بدء حياته إلى مماته ، بل وإلى ما بعد موته من ميراث ووصية ووقف . ومما يوسع في جوانب الموضوع أن لفظ الدين لا ينصرف فقط إلى الأديان السماوية الثلاثة المعروفة ، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام فحسب ؛ وإنما يشمل غيرها من الأديان التي يقال أنه كانت لها كتب سماوية واندثرت كالمجوسية وغيرها من عشرات الأديان التي نشأت من حكمة الحكاء والفلاسفة ، ثم نالت من القداسة ما دعا أتباعها إلى اعتبارها أدياناً . وهنالك إلى جانب هذا وذاك نظم الأسرة في الدول غابرها وحاضرها .

ومما يضفي على الموضوع قدراً لاحد له من الأهمية ، ويزيد من خرج من يتصدى للكلام فيه الضجة القائمة الناتجة عن وعي اجتاعي ، الداعية إلى تغيير نظم الطلاق والزواج وتعدد الزوجات بمناسبة قيام لجنة تشريعية أتشرف بعضويتها على تعديل قوانين الأحوال الشخصية . وأهم من ذلك أن السيدات زوجات رجال السلك السياسي العربي اللاتي استمعن إلى المحاضرة الموجزة التي القيتها عليهن (۱) ، سينتشرون في مختلف بلاد العالم مرافقات لأزواجهن كمبعوثين ومبعوثات . ودلست تجربة الماضي القريب بالنسبة لمن سبق لها السفر إلى الحارج ، أن أول وأهم ما يحرج به هؤلاء السفراء والسفيرات اتهام بلادنا العربية بالتخلف عن ركب الحضارة ، وعلى الأخص في قوانين الأسرة . حيث العربية بالتخلف عن ركب الحضارة ، وعلى الأخص في قوانين الأسرة . حيث عليها القوانين الغربية . كا يبيح الاسلام للرجل أن يعد زوجاته الأمر الذي يعتبر جريمة كبرى تعاقب عليها القوانين الغربية . كا يبيح الاسلام للرجل أن يطلق زوجته كيف شاء ومتي شاء دون ذنب ودون ضمان لحياتها ومستقبلها .

ولهذا سأحاول في إلمامة سريعة أن أطوف حول الأصول العامة لقوانين الزواج والطلاق وما يتسع له الوقت من بقية مسائل الأحوال الشخصية في بعض الأديان والحضارات المختلفة .

## الأسرة الأولى ،

خلق الله سبحانه وتعالى آدم في أحسن تقويم وقال للملائكة إني جاعله في الأرض خليفة ليعمرها ﴿ إِنَّا جِعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ﴾(٢). فلما خشيت الملائكة أن هذا المخلوق الجديد بما ركب فيه من نازعتي

<sup>(</sup>١) المحاضرة التي ألقيت بنادي التحرير بدعوة من رابطة الأسرة العربية وبالاتفاق مع وزارة الخارجية في جمعية نساء الاسلام بدعوة من رئيستها .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٧ .

الخير والشرقد يفسد في الأرض ويسفك الدماء ، ردّ عليهم المولى بأنه يعلم ما لا يعلمون ، وأنه سينعم عليه بالسمع والبصر والعقل، وسيعلم ما يصلح دنياه وآخرته ، وكلما ضل نسله أر سل الرسل لهدايتهم .

وما كان آدم ليعمر الأرض وحده ، فخلق الله له من جنسه زوجة ، ولقد جاء في التوراة أنه بعد أن خلق الله آدم ألقى عليه سباتا ( نوماً ) وأخذ من أضلاعه ضلعاً وملاً مسكانه لحماً وخلق منه امرأة ، فلما رآها آدم قال : هذه عظم من عظامي ولحم من لحمي وهي تدعى امرأة لإنها من أمره ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأة ويكونان جسداً واحداً . وسألت الملائكة آدم فقال : هي حواء ، قالوا : ولم سميت حواء ؟ قال : لأنها خلقت من شيء حي .

ونزل القرآن يؤيد رواية التوراة حيث قال سبحانه وتعالى : ﴿ هُوَ الذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسُ وَاحْدَةً وَجَعَلَ مِنْهَا زُوجِهَا لَيْسَكُنَ إِلَيْهَا ﴾(١) . وقال في سورة الروم : ﴿ وَمِن آيَاتُهُ أَنْ خَلَقَ لَـكُمْ مِنْ أَنْفُسُكُمْ أَزُواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً ﴾ . وقال : ﴿ هِن لَبَاسُ لَـكُمْ وَأَنْتُمْ لَبَاسُ لَمِنَ ﴾ . إلى أن قال : ﴿ وجعل لَـكُمْ مِنْ أَزُواجُكُمْ بَنِينَ وَحَفْدَةً ﴾(٢) .

وولدت حواء لآدم في البطن الأول قابيل وتوأمته قليما ، وفي البطن الثاني هابيل وتوأمته لبودا ، وأوحى إليه أن يزوج قابيل من لبودا وهابيل من قليما فرفض هابيل واستملح توأمته ، وقام بذلك أول خلاف بين أفراد أول أسرة ، وارتكب بسببه أول جريمة على الأرض فقتل هابيل أخاه قابيل ( والقصة مفصلة في التوراة في سفر التكوين بالإصحاح الرابع بند ١ و ٧ وبالإصحاح

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٨٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٧٧ .

السادس بند ١ ، ٢ - وفي القــرآن الكريم في سـورة المائدة بالآيات من ٣١ - ٢٦ ) .

## حكمة الزواج،

من هذا يبين أن الله جلّت قدرته جعل من الزواج وسيلة شرعية لاتصال الرجل بالمرأة ابقاء للذرية واستمراراً لخلافة الانسان في الأرض. ولم يشرع الله الزواج لمجرد متعة الطرفين جنسياً ، بل هو مودة ورحمة وسكن وستر وحماية وبر وتدريب لكل العواطف والغرائز الانسانية وتهذيب لها. ثم هو فوق ذلك كله تعاون على متاعب الحياة الدنيا من كسب للرزق وتربية للأولاد وسياسة لأمور الأسرة التي هي الخلية الأولى ، ثم التمرس على سياسة وحسدة أكبر كالقبيلة ثم المدينة ثم الدولة ، وللزوجان في الأسرة حقوق متساوية لقول الله في القرآن : ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾ .

عدا قوامة جعلها الله للرجل ، لما تقتضيه كل شركة من رئاسة ، ولما ركّبه الله في طبيعة الرجل من بعض الفوارق ، ولما فرضه عليه من سعي وإنفاق . ومنشأ كل خلاف بين الزوجين ظن أحدهما أو كلاهما أن الدنيا دار سعادة دائمة ، أو رغبة في الاستمتاع بإحدى حكم الزواج مغفلاً باقي الحِكمَم .

## أنواع الزواج من الناحية العددية :

يكاد يجمع كتاب علم الأجناس البشرية على أن العلاقة بين الزوجين تنحصر في خمسة أنواع :

- ١ وحدانية الزواج .
- ۲ تعدّد الزوجات ۰
  - ٣ ـ تعدّد الأزواج.

- إواج الجماعة
- ه ـ شيوع الزواج .

وهناك أنواع أخرى عرفت في بعض المجتمعات الانسانية منها:

- ٣ ـ زواج الاستبضاع .
  - ٧ زواج المتعة .
  - ٨ زواج الشغار .
- البغاء تحت ستار الدين . وغير ذلك كثير .

وسنحاول إعطاء فكرة عن كل نوع بحسب أسبقية ظهوره في الديانات والحضارات إن أسعفنا الجهد. هذا وعلاقة الزواج والطلاق بالأديان ، تبدو واضحة جلية منأن معظم الأديان السهاوية تحدَّثت عن الزواج وموانعه ومحرماته وبيَّنت متى يكون صحيحاً ومتى يكون فاسداً ، كما وضعت أحكام بطلانه وفسخه ، وأوضحت واجبات وحقوق الزوجين وحرَّمت الزنا ، ورتَّبت على الخيانة الزوجية عقاباً صارماً ، ولعلَّ دين الاسلام وهو آخر الشرائع الساوية جاء أوفى وأكمل وأقوم من الأديان الأخرى .

وسنرى فيا بعد أنه كلما قوي سلطان الدين الصحيح ، قويت أواصر الأسرة والروابط الزوجية وقل الطلاق إذهو أبغض الحلال إلى الله ، وكلما ابتعد الناساس عن الدين تداعت الأسرة وتفككت أواصر الزوجية وكثر الطلاق .

## شيوعية الزواج ،

تروي الأساطير قبل التاريخ الكثير عن هذا الشيوع ، منها أسطورة صينية

تقول إنه بعد بدء الخليقة كانت النساء مشاعاً يختار منهن الرجل ما يشاء ، ولم يكن الأبناء يعرفون آباءهم إلى أن تولى الإمبراطور ( فوهي ) العرش فنظم الزواج مع التعدد . وهناك أسطورة هندية تقول إن باندو أخبر زوجته كانتو أن النساء في قديم الزمان كن غير مقيات في منازل أزواجهن وغير تابعات للرجالو إنما كن يمتعن أنفسهن بقدر المستطاع حتى جاء الملك (اسفيتاكو)ووضع نظاماً للزواج والتعدد .

أما منذ التاريخ فيذهب بعض المؤرخين اليونانيين إلى أن هذا الشيوع وجد عند قدماء المصريين إلى عهد مينا . كا وجد في اليونان واستمر إلى أن ألفا الملك سيكروبس أول ملك جلس على عرش أثينا(١) ويستدل البعض على ذلك الشيوع بنبذة وردت في التوراة سفر التكوين الإصحاح السادس ١ ، ٢ نصها : ( لمنا بدأ الناس يكثرون على الأرض ولد لهم بنات كثير ، إن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسناوات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا) .

ومن فلاسفة اليونان أفلاطون ، ونادى في الباب الخامس من كتاب «الجمهورية» بأن تكون النساء مشاعاً بين كل المحاربين وكذا الأولاد . أما حكام الجمهورية العشرة فرأوا أن يوضعوا في عنبر واحد ليكون الطعام والنوم مشاعاً بينهم ويخصص لهم جماعة من النساء يتصلون بهن على الشيوع بحيث لا يعرف الأب ابنه ولا الإبن أبيه منعاً من التنافس والخلاف بين الحكام ليتفرغوا لمهمة إدارة شئون الجمهورية وعلى ألا يسمح لأحدهم باقتناء المال . وانتهى أفلاطون إلى المناداة بإلغاء فظام العائلة على أن تتكفل الدولة بتربية الأولاد .

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك بول جيار في كتابه عن حالة المرأة في القوانين القديمة والحديثة ص ١٠٠ وادوار وسترمارك في كتابه تاريخ الزواج ص ١ و ص ١٠٦ وبحث للدكتور علي بدوي عن تاريخ الشرائع في مجلة القانون والاقتصاد السنة الأولى عدد ه ص ٧٣١.

ومن فلاسفة الفرس الدينيين مزدك ( ٤٨٧ ق . م ) وكانت دعوته إلى الشيوع لم تقتصر على الشيوع في المال ، وبنى فلسفته على أن الناس منذ بدء الحليقة لم يختلفوا ويتنازعوا إلا على شيئين : النساء والمال فوجب أن يكونا بين الناس على المشاع .

والشيوعية الماركسية أهم قواعدها شيوع المال وهدم الأسرة ومحو جميع الأديان .

## تمدد الأزواج ،

وهو نظام يسمح للأنثى الواحدة أن تتزوج عدة ذكور وأن تجمع بينهم وهو أقل أنواع الزواج حدوثاً ، ولا نجده في الأقوام البدائية مطلقاً ، ويوجد بكثرة في مرتفعات الهند الجنوبية ، وفي قبيلة إفريقية تدعى الباهيا ، وفي التبت عند الأسكسو .

ويوجد نظام تعدد الأزواج على طريقة أخرى بأن يشترك جملة إخوة في زوجة واحدة يتناوبون الاتصال بها ويكون لكل منهم يوم أو أيام محدودة ويلزم الجيع بلوازم البيت . وينسب الأولاد للأخ الأكبر ، إلا أنه في بعض الأحيان ينسب الطفل إلى الأخ الذي تحدده المرأة وتقول إنها حملت به منه ، ولا يزال هذا النوع من الزواج موجوداً إلى الآن في التبت .

وجميع الأديان تنكر هذا النوع من الصلة الجنسية تحت ستار الزواج .

## الزواج في المعتقدات الوثنية :

وهنا نجد أنواعاً شاذة لا حصر لها منشؤها الوثنية التي انحرفت عن الأديان السياوية وبعض العادات والتقاليد ، فمن الناس من عَبَدَ الشمس والقمر والنجوم والماء والأشجار والجبال والحيوانات ، وطائفة عبدت البشر الأحياء منهم

والأموات ، وطوائف عبدت الجن والنار والأصنام ، وكان من آثار عبادة القمر والأعتقاد بأنه إله التناسل أن و ُجدت قبائل في جزر الحيط الهادي توقن بأن شعاع القمر يحمل قوة الإخصاب والإنجاب ، وكلما أرادت المرأة الحمل استلقت على ظهرها تحت أشعة القمر ويحل لأي رجل مار" بها أن يطأها ليفتح الطريق لهذا الشعاع (۱) فلم يكن لرباط الزوجية أي شأن عند هؤلاء .

أما عبادة الأسلاف الموتى فكان لها الأثر في الإكثار من الزواج وربط أواصر الأسرة وخضوع الأبناء للآباء والزوجات للأزواج ، إذ من قواعد هذه العقيدة أنه إذا مات الرجل عَبَدَهُ أولاده وزوجاته وقد مواله القرابين بعد المات وصلتوا على قبره (٢) وقد شاعت هذه العبادة في جميع أنحاء العسالم وازدهرت في مصر القديمة والصين واليونان وقبائل النوير فى إفريقيا وما زالت قائمة إلى الآن في بعض الجهات (٢).

وقد نشأ عن تقديس كبار رجال الأسرة تحت اسم طوطم أوتابو تحريم الزواج من أفراد العشيرة الواحدة ، ونشأ عن عقيدة اللامساس أن لا يحل لأحد أن يريق دم أي فرد من أفراد عشيرته ، وحال ذلك دون فض به كارة الأنثى بواسطة أحد أفراد عشيرتها وإن كانت عقيدة اللامساس لا تحريم زواج أفراد العشيرة بعضهم ببعض . وتخلصاً من هذا الإشكال وجدت عادة سعي الأمهات لدى الأغراب ليقوموا بإزالة بكارة بناتهن حتى يمكن الزواج من أبناء العشيرة وكان ذلك في إقليم ملبار بالهند . أما في كمبوديا فكان الآباء يذهبون في صحبة بناتهن إلى القسيس ليقوم بهذه المهمة مقابل مكافأة سخية . وقد تسربت هذه

<sup>(</sup>١) راتري تايلور في كتابه الجنس ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) يراجع بول رجلا في كتابه الكنيسة والزواج ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) يراجع أرثر فيليب في كتابه « دراسة الزراج والحياة العائلية » ص ٦١ وبول جيد في كتابه « دراسة حالة المسرأة في القوانين القديمة والحديثة» ص ٢١ وكتاب الدكتور علي عبد الواحد « الطموطمية أشهر الديانات القديمة » .

العادة إلى أوربا في العصور القديمة حيث كان القساوسة يقومون بهذه المهمة نيابة عن الآلهة . ثم انتقل هذا الحق إلى الأمراء في العصور الوسطى وسمي بحق ( الليلة الأولى ) وقد أصدر الملك أفانوس في اسكتلندا – وهو معاصر للامبراطور أغسطس – قانونا يخو له حق المبيت مع كل امرأة قبل أن يدخل علمها زوجها (۱) .

ثم وجد هذا التقليد عند قبيلتي طسم وجديس اللتان سكنتا اليامة في بلاد العرب في الجاهلية حيث سن ملكها قانونا أن لا تزف عروس إلى زوجها حتى يفترشها ، فأنفت من ذلك قبيلة جديس ودبترت له مكيدة فأهلكوه هو وقبيلته طسم (٢) .

ومن أنواع اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً شاذاً ( الاستبضاع ) ، وعرف عند العرب فى الجاهلية فكان الزوج يبعث بزوجته إلى رجل من المشاهير الأفذاذ لتأخذ بضعة من أي جزءا منه لتحمل منه عسى أن تنجب فتى عظيم الشأن . فإذا عادت إلى زوجها لا يقربها حتى تظهر عليها آثار الحمل .

ومنها أيضاً زواج المتعة لمدة معينة يوما أو شهراً مثلاً بأجر وهو نوع من المهر . وزواج الشغار وهو نوع من التبادل الذي يهدر الآدمية وذلك أن يتفق اثنان على أن يعطي الآخر موليته من ابنة أو أخت مقابل أن يعطيه الآخر مثلها دون صداق أو مهر لكليها ، ومن الشذوذ الذي ذكره هيرودوتس عن الفرس أنهم كانت لهم آلهة تدعى ( اشتار ) آلهة الحب والجمال والشهوة والإنجاب ، وكانت تسمي نفسها ( آلهة العاهرات ) أو ( العاهرة الرحيمة ) وكان قربانها أن يقد ملها النساء بكارتهن قبل الزواج بأن يذهبن إلى المعابد

<sup>(</sup>۱) راجع في ذلك كله ( ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة ) ج ۱ ص ۸۰ ، ۸۱ وكذا ادوار وسترمارك .

<sup>(</sup>٢) يراجع كتاب لب التاريخ لمحمد غنيم الجزء الثاني ص ٥ .

حيث يستعرضهن الرجال فكل من أعجبته واحدة ألقى في حجرها قطعة من الفضة فتسلّم نفسها ليزيل بكارتها ١٠٠٠ .

ومن الشذوذ الذي عرف وشاع لدى اليونان الأقدمين وأقرّه فيثاغورس مشرع أسبرطة نكاح الاستبضاع ، وروي أن سقراط فيلسوف اليونان كان قبيح المنظر دميم الخلقة جاحظ العينين كبير الأنف واسع الغم ، فأعار زوجته « جرانتيب » إلى صديقه « اليسباب » عسى أن تحمل منه وتله. ولداً حسن المنظر (٢) .

وجاز في الهند: للمرأة إن كان زوجها عقيماً أن تتصل بزوج أختها(٣) و كان البغاء منتشراً في أنحاء العالم تحت ستار الدين ويسمى البغاء الديني ، من ذلك وجود فتيات عاهرات في بابل يلزمن معبد الآلهة عشتروت ويقد من أنفسهن لكل زائر للمعبد تقرباً إلى الآلهة . وكان على كل امرأة أخرى في بابل أن تقد م نفسها ولو مرة واحدة في معبد فينوس . أما في الصين واليابان وغيرها من معظم بلاد العالم فكانت الفتيات الصغيرات يتسابقن إلى الكهنة لينلن شرف الاتصال بهم لأنهم ممثلي الآلهة في الأرض!

وفي القرون الوسطى وبعد ظهور الاسكام بنحو ستة قرون كانت أجمل الفتيات يتقرّبن إلى الآلهـة في المعبد بأن يؤجرن أنفسهن لكل راغب ويضعن هذا الأجر في صندوق النذور(٤٠) .

<sup>(</sup>۱) ول دیوارنت جزء ۲ ص ۲۳۰ و

<sup>(</sup>٧) راجع كتاب قصة الفلسفة اليونانية ص ١٠٦ للدكتور محمد غلاب .

<sup>(</sup>٣) كتاب الأسرة والمجتمع ص ٦٣ علي عبد الواحد .

<sup>(</sup>ع) يراجع في ذلك كله كتاب الأسرة والجتمع ص ٦٣ و ٦٤ و ٨٧ و ٨٨ للدكتور على عبد الواحد طبعة نهضة مصر ، وكتاب تاريخ العالم مجلد ١ – ص ١٦٠ – ٦١٣ لهامرتون وكتاب المسألة الجنسية ص ١٨٦ لأوجست فوديل .

#### الفصلالثتاني

تعدد الزوجات ووحدانية الزوجة عبر التاريخ ـ نظام تعدد الزوجات في عهد الراوجات في عليه السلام ـ تعدد الزوجات في قانون حامورابي ـ تعدد الزوجات عند اليونان ـ تعددالزوجات عند اليونان ـ تعددالزوجات عند البراهمة ـ الدعوة إلى التبتل والبعـد عن المرأة ـ الرومان بين تمدد الووات ووحدانية الزوحة .

نسارع فنقول إن الاقتصار على زوجة واحدة لم يوجد في التاريخ في حدود ما وصلت اليه من أبحاث إلا عند الرومان في فترة من الفترات ، فجميع بلاد العالم وجميع الديانات الساوية عدا الاسلام لما كرهت مشاعية النساء وفوضى الاتصال الجنسي وأنواع الشذوذ التي مر" ذكرها ، لم تجد وسيلة لتنظيم اتصال الرجل بالمرأة إلا الزواج مع تعدد الزوجات بغير حد أعلى . وسنبين كيف تسربت فكرة الاقتصار على زوجة واحدة من الوثنية الرومانية إلى بعض المذاهب المسيحية أخيراً ، حيث بقي المسيحيون يعددون الزوجات ويجمعون بينهن إلى عهد الامبراطور شرلمان الجرماني في القرون الوسطى ، وأن تحريم التعددكان وليد قرارات كنسية ، وأناعتبار التعدد جرية يعاقب عليها نصعليه التعددكان وليد قرارات كنسية ، وأناعتبار التعدد جرية يعاقب عليها نصعليه

في القوانين الوضعية في بعض البلاد دون الكتب الساوية. وأن بعض السلاد الأوروبية العصرية كفرنسا التي حرَّمت قوانينها الوضعية تعدد الزوجات ، ووضعت له أقسى العقوبات أحلَّت الزنا أو كادت ، وأباحت المخاللة ، فانتشر الفسق والفجور ، وانمحت القيم الأخلاقية والمقومات الانسانية ، وكثر أولاد الزنا واللقطاء ، فاضطروا إلى إباحة التبنيّي ، وضعفت روابط الأسرة حتى كادت تنهدم ، وكاد الانسان يعود إلى شيوعية الزنا .

وبعد ذلك سنأتي على نظام التعدد في الاسلام وكيف أنه حدّده بأربعة والحكمة في ذلك من صلاحية هذا التشريع الإلهي لمواجهة جميع نوازع النفس البشرية وجميع الاحتالات التي تجدّ نتيجة لفقد إحدى حكم الزواج . على أن الاسلام لم يجعل التعدد حقاً مطلقاً من كل قيد يمارسه الرجل كيف شاء ، وإنما الاسلام لم يجعل التعدد حقاً مطلقاً من كل قيد يمارسه الرجل كيف شاء ، وإنما لا يوجد حل أنسب منه ، وسنبين وسطية الاسلام في هذا الشأن وصلاحيته للاتباع في كل زمان ومكان كأمثل نظام للأسرة إن لم يسىء الرجل استعال للاتباع في كل زمان ومكان كأمثل نظام للأسرة إن لم يسىء الرجل استعال الرسالات الساوية الإلهية وأكملها ، والله سبحانه أدرى بشؤون من خلق . والإنسان عاجز مها بلغ من الرقي والحضارة وأدّعى لنفسه من قدرات ، ولذلك سيظل هذا التشريع الساوي الاسلامي دلالة على كمال ما شرع الخالق ، ونقص منا شرع المخلوق . وفي القرآن الكريم : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا في حجبة الوداع قول الله : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمي ورضيت لكم الاسلام دينا كه (۱) . ويقول الله في القرآن : ﴿ ومن لم يحكم بما

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٣ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من سورة المائدة .

أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ (١) ، وفي آية أخرى : ﴿ هم الفاسقون ﴾ (٢) ، وفي آية أخرى : ﴿ هم الفاسقون ﴾ (٢) ، وفي آية ثالثة : ﴿ هم الظالمون ﴾ (٣) .

ويقول الله آمراً المسلمين باتتباع سنة الرسول محمد عليه السنة من قول أو فعل أو تقرير للرسول هي الشارحة لأحكام القرآن والمتممة والموضحة لها . يقول الله في هسندا الشأن : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾(٤) .

ويكفي في هذه العجالة قبل الشرح والتفصيل أن أضرب مثلاً واحداً ذلك أن القانون الفرنسي الحالي في القرن العشرين ينص في المادة ٣٣٩ من قانون العقوبات على أن الزوج المحصن إذا زنى لا يعاقب إلا إذا زنى غير مرة في منزل الزوجية بامرأة أعدها لذلك ، والنص كا هو ظاهر لا يعاقب على جريمة الزنا بل يعاقب على امتهان الزوج لحرمة منزل الزوجية بشرط أن يتكرر منه ذلك فله أن يزني بمن شاء وكلها شاء خارج منزل الزوجية !! وأكثر من ذلك فإن القانون الفرنسي يشترط لمعاقبة الزوج أن يعد امرأة معينة كعشيقة أو خليلة ويزني بها أكثر من مرة في منزل الزوجية ، والعقوبة التي نصت عليها المادة تافهة فهي غرامة مالية تتراوح بسين مائة فرنك وألفي فرنك ، أي بين عشرة قروش ومائتي قرش . في حين تنص المادة التالية مباشرة رقم ٣٤٠ على معاقبة الزوج الذي يعقد زواجه بأخرى قبل انحلال رابطة الزوجية الأولى بالأشغال الشاقة ، فتعدد الخليلات والعشيقات كا يبدو أحب إلى القانون الفرنسي من

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ؟؟ .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة الآية ٧٤٠

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ه ٤ .

<sup>(؛)</sup> سورة النساء الآية ه ٦ .

تعدد الزوجات ، في حين أن الشريعة الاسلامية حماية للأسرة من الإنحراف ومحافظة على العفة والأنساب ورعاية لحقوق الزوجية جملت كل صلة غير شرعية بين رجل وامرأة في أية سن ، وسواء كان أحدهما متزوجاً أم لا زنى معاقب عليه بأشد العقوبات ، أقلها مائة جلدة لفير المتزوج وأكثرها الرجم بالحجارة حق الموت للمتزوج . ويجب توقيع هذه العقوبة بمجرد حصول الزنا ولو مرة واحدة .

ومن عجب أن قانون العقوبات المصري و كذا معظم قوانين العقوبات العربية يساير القانون الفرنسي حيث أخذ عنه ، فهو لا يعاقب على الزنا نفسه كجريمة بل يبيحه إذا حصل بين اننين غير متزوجين بشرط أن يزيد سن البنت عن ١٨ سنة متى حصل ذلك برضى الطرفين ، أما إذا حصل بإكراه أو في سن أقل من ذلك كانت العقوبة الحبس فقط ، وأعجب من ذلك أن القانون المدني المصري المأخوذ عن القانون الفرنسي أيضاً يجمل البنت قاصراً حتى تبلغ سن ٢١ سنة وقبل ذلك لا يحتى لها أن تتصرف في شيء من أموالها في حين أن قانون المقوبات أباح لها التصرف في عرضها متى بلغت ١٨ سنة ، فالعرض في شرع القوانين الوضعية المصرية أهون من المال ( راجع في ذلك المواد ٢٦٩ و ٢٧٣ و ٢٧٠ عقوبات مصري ) . ولهذا وبناء على توجيه من رئيس الجمهورية في إحدى خطبه حيث ذكر أن القوانين واللوائح عتيقة ، بعضها وضع منذ عهد على ولذلك فهي تحتاج إلى ثورة شاملة لتغييرها بقوانين تنبع من ديننا وواقعنا . وبالفعل صدرت قرارات جمهورية بتشكيل ستة عشر لجنة فنية لتعديل القوانين الحالية منها لجنة لتعديل قانون العقوبات ولجنة لتعديل قوانين الأحوال الشخصة .

### نظام تعدّد الزوجات في عهد إبراهيم عليه السلام:

ومن المسلَّم به في التوراة ( العهد القديم ) وفي القرآن أن سيدنا إبراهيم

أبو الأنبياء كان متزوجاً من سارة ابنة عم هارون ، فلما لم يرزق منها بذرية وأحست منه بالرغبة في النسل وهو أهم مقاصد الزواج لدى معظم الناس رشحت له جاريتها (هاجر) ليتزوج منها ، فرزق منها باسماعيل وهو أبو العرب ، وبعد ذلك رزق إبراهيم من سارة بإسحاق ، فابراهيم إذا جمع بين زوجتين في وقت واحد .

وثابت أيضاً في التوراة والقرآن أن ابراهيم نقل هاجر وابنها إسماعيل إلى المكان المعروف بمكة الآن حيث بنى الكعبة ، ولما كبر اسماعيل تزوج من فتاة يمنية من قبيلة (جرهم) وزارها ابراهيم فلم يجد اسماعيل وسمع منها ما لم يعجبه كزوجة لابنه فأشار عليه بأن يطلقها فطلقها وتزوج من غيرها وكان من نسله عرب الجزيرة العربية ومنهم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام.

وثابت في التوراة على سبيل الجزم بأن إسحاق ولد له عيسو ويعقوب ، وأن عيسو جمع بين خمس زوجات هن يهوديت وبسمة ومحلة وعدا وأهوليانة ، وأن يعقوب جمع بين أربع زوجات هن لينة وأختها شقيقتها راحيل ثم يلهة وزلفة (١) .

وجاء في كتب اليهود بعد ذلك أن داود جمع بين ٩٩ امرأة!

# تمدّد الزوجات في قانون حامورابي ،

ويقال أن ملك بابل المعاصر لعهد سيدنا ابراهيم وضع قانونا لتنظيم الأسرة من ٢٨٢ مادة وجد منقوشاً على حجر في مدينة صور ، وأهم مافيه أنه يجيز تعدد الزوجات والجمع بينهن ( تاريخ العالم مجلد ١ ص ٢٠٤ – ٢٠٦ ) . والزنا جريمة عقوبتها الموت غرقاً ، ويكفي لإثباته أن يشير الناس عليها بأنها زانية ، فإن

<sup>(</sup>١) يراجع في ذلك كله سفر التكوين الاصحاح ٢٩ نبذة ١٥ ـ ٣٠ والاصحاح ٣٤ نبذة ٨ ـ ١٢ والاصحاح ٢٦ نبذة ٩ ـ ٢١ .

كذَّبتهم حلفت أنها لم كُتَرْن ، ثم تلقى في النهر ، فإن لم تغرق كانت صادقة في بينها !

#### تعدّد الزوجات عند قدماء المصريين :

من أقدم الديانات ديانة قدماء المصريين ، وكانت لهم آلهة متعددة ، وتفرعت عنها ديانة الكلدان وبابل وآشور وقدماء العرب وكريت واليونان والرومان ، وكانوا يزعمون أن الآلهة تتزوّج وتنجب ذرّية ، وتعدّد الزوجات ، وكانوا هم أي قدماء المصريين أولى بذلك التعدّد وكذلك الكهنة ومن حكمائهم الذين جمعوا قواعد الزواج والطلاق ( بتاح حب ) و ( آتي ) .

وكانت الزوجـــة تخضع في تصرفاتها كلها لزوجها ، وليس لها شخصية قانونية (١).

ولم يكن لتعدّد الزوجات عندهم حد ، وبمن عدّدوا من الفراعنة امنحوتب الثاني والثالث وتحتمس الثاني والثالث ورمسيس الثاني ، ومن زوجاته نفرتاري وايست تفرت وابنة ملك الحثيين والأميرة رعمار ونفرو(٢) .

أما الصابئية وهم عبدة النجوم فقد أباحوا التعدد بغير حد (٣).

### تعدد الزوجات عند اليونان ،

أسلفنا أن أفلاطون كان يدعو إلى هدم الأسرة وشيوع الزواج رغم أن التمدّد للزوجات كان أساس نظام الأسرة لديهم ، ولقد ورد في الإلياذة لهومر

<sup>(</sup>١) جاك بيرين في تاريخ النظم لقدماء المصريين جزء ٣ ص ١٥٤ وكذا كتاب أدولف أرمان ديانة مصر القديمة .

<sup>(</sup>٢) يراجع كتب المرأة المصرية وتاريخ العالم مجلد(١) ص ٦٩١ والأسرة والمجتمع المصري القديم ص ٣٦ و ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) كتاب ( الصابئون في حاضرهم وماضيهم ) لعبد الرازق حسني ص ١٠١.

أَنِ الملكُ بَرَيَامَ كَانَ يَجْمَعُ أَكْثَرَ مَنَ رُوجَةً ( ٩٠٠ ق . م ) ويذكر هيرودوت كيف جمع الملوك بين الزوجات ومنهم الملك فيليب المقدوني الذي جمع بين سبع زوجات وكذا الإسكندر الأكبر (١) .

### تعدّد الزوجات عند البراهمة :

كان ذلك مباحاً بدون حد ، وأسلفنا أن المرأة كان يصح لها أن تعدد الأزواج. وكان الحال كذلك في الصين بعد ظهور المصلح كونفشيوس إذ ذهب في فلسفته إلى عدم تقنين مسائل الزواج والطلاق وترك الأمر لما اصطلح عليه الناس في عاداتهم وفي مناطقهم المختلفة .

### الدعوة إلى التبتل والبعد عن المرأة ،

من الدعاة لذلك زرادشت الذي ظهر في فارس سنة ٥٨٩ ق ٠ م . وله كتاب اسمه (الافستا) أو ( زندوستا ) أو ( زئد افستا ) ، وهو وإن لم يُحَرَّم الزواج صراحة إلا أنه تسكلم في كتابه هذا الذي زعم أنه تلقاً ه من الرب من فوق الجبل ، تكلم فيه عن الكلاب وطرق رعايتها أكثر من كلامه عن المرأة (٢).

أما بوذا فيكاد 'يحَرَّم الزواج ويدعو إلى التفرغ لعبادة الله والرهبنة ، وورد في كتابه الدامابادا قوله : ( الحب والشهوة يتولد منها الحزن والحوف ، والرجل العاقل هو الذي يعيش وحيداً ففي الوحدة المتعـة ) . وقال : ( خير للإنسان أن يقع بين فكي نمر مفترس أو تحت سيف الجالاد من أن يساكن

<sup>(</sup>٧) راجع دار ميستيتر ص ٧١ - ٨٦ من كتاب الزرادشتية والبوذية والاسلام .

امرأة و مُحَرِّكُ في نفسه الشهوة )(١).

أما الرهبنــة الــكاملة فسيجيء الكلام عنها في اليهودية وفي المسيحية والدواعي التي دعت إليها .

### الرومان بين تعدد الزوجات ووحدانية الزوجة :

كان الرومان يبيحون التعدد ، وكانوا وثنيين ، شأنهم في التعدد شأن اليونانيين ، ثم عمدوا إلى نظام الزوجة الواحدة الرومانية مع جواز التسري بأي عدد من الجواري ، وكان الطلاق عندهم نادراً لأنهم كانوا يلجأون إلى اتخاذ الخليلات والعشيقات إلى حد الشيوع . وكان البغاء منتشراً ، وكانوا يتخذون بيوتاً للدعارة خاصة وعامة إلى أن نظتم الإمبراطور أغسطس جريمة الزنا بقانون جوليا ، وفي قانون قسطنطين ( ٣٠٠ ق . م ) جعل حق إقامة دعوى الزنا للزوج . وكان الامبراطور كاليجولا يعيش في الزنا مع أخته دروسيلا جهاراً ، وكانت الامبراطورة مسالينا مثالاً للعهارة (تاريخ العالم مجلد ١ ص٣٨٣) أما الامبراطور جوستانيان فتزوج من عاهرة ، والقانون الوحيد الذي نظتم الزواج والطلاق هو قانون الألواح الاثني عشر ( ٤٠١ ق . م ) (٢٠) .

هذا ولم يعرف نظام الزوجة الواحدة إلا عند الرومان قبيل المسيحية ، ويبدو أن من قال بذلك من المسيحيين أخذه عن الرومان الوثنيين .

وبعد زرادشت انتشرت عادة الجمع بين العديد من الزوجات دون حدّ تبعاً ليسار الرجل .

<sup>(</sup>۱) دار میستیتر ص ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۳۴ و ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٢) جورسيل تاريخ الزواج والأسرة ص ٨٨ و ١٣٢.

ولقد ذهب كتتّاب الغرب إلى أن تعدُّد الزوجات عندهم خلاف التعدُّد الممروف في الشرق دون ذكر للفارق مما حدا بجوستاف لوبون في كتابه «حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر ص ٤٨٣ إلى القول : ( بأنه لا يرى سبباً لجعل مبدأ تعدّد الزوجات الشرعي عند الشرقيين أدنى مرتبة من مبدأ تعدد الزوجات الشرعي عند الأوروبيين ) .

#### الفصل الثالث

تعدد الزوجات في الأديان الساوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والاسلام - تعدد الزوجات في اليهودية - انحراف اليهود عن شريعة موسى - الرهبنة في اليهودية ، فرض زواج الأخ من أرملة أخيب التي ليس لها ذرية - ظهور المسيح وتعاليمه وتحريفها وأهم مذاهب أتباعه . الرهبنة في المسيحية - تعدد القوانين الكنسية بتعدد الكنائس الطائفية - تعدد الزوجات في الكتاب المقدس لدى اليهود والمسيحيين - أمثلة على تعدد الزوجات في المسيحية - مضار عدم التعدد .

مصادر الديانة اليهودية : الألواح . التوراة . التلمود .

لا نزاع بين جميع معتنقي الأديان الساوية بأن الله أوحى إلىموسى. وينكر يهود اليوم رسالة كل من عيسى ومحمد ، ويعتقد المسلمون أن كتب اليهودية والمسيحية الحالية محرّفة .

ويقال إن شريعة التوراة دو"نت أولاً على لوحين من الحجارة ، ثم جمعت فيا بعد في عهد أنبياء بني إسرائيل في خمسة أسفار هي : سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية . ومعنى التوراة في العبرية

الهدى والإرشاد. ويلي الأسفار الخسة المحرّرات المقدسة ، وهي كتب أنبيائهم وقضاتهم وملوكهم ، ثم مزامير داود وحكم سليان ، وكل ذلك يسمى « الكتاب المقدّس للعهد القديم » .

ثم تولى فقهاء اليهود شرح التوراة في كتاب سمي ( الميشنا ) وكتاب آخر اسمه (الجبارا). ومنها تكون ( التلمود ) أي كتاب الفقه لليهود . ويلاحظ أن التلمود الفلسطيني لم يظهر إلا في القرن الرابع الميلادي ، أي بعد رسالة المسيح بأربعة قرون . وأما التلمود البابلي فظهر في أوائل القرن الخامس الميلادي . ولما كان اليهود ينكرون رسالة المسيح ويذهب غلاتهم إلى أنه ابن زنا – وينفي القرآن هذه الفرية – فلا بدع أن تكون أحكام التلمود محر فة وفق هواهم .

والزواج وتكوين الأسرة أهم الأسس التي قام عليها المجتمع اليهودي الأول ، فشريعة موسى تعتبر الزواج فرضاً دينياً ونهت عن الزنا ، وفي التوراة قال الرب: ( اثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا ) وفيها تحريم الزنا والفحشاء ( سفر الحروج الاصحاح ٢٢ نبذة ١٦ ) .

# تمدد الزوجات في اليهودية :

لا ينكر اليهود ولا المسيحيون اليوم ما ورد في كتاب العهد القديم والتلمود من أن تعدد الزوجات كان مباحاً في شريعة موسى ومطلقاً من كل قيد أو حد مع إباحة اتخاذ السراري دون تحديد ، ويكفي ذكر بعض المقتطفات ما دام الأمر مسلسماً غير منكر .

فجدعون ـ أحد أنبيائهم ـ جمع بين نساء كثيرات لا حصر لهن وكدن له سبعين ولداً ( سفر القضاة إصحاح ٨ نبذة ٣٠ ° ٣١) .

أما داود فجمع بين تسع زوجات أولاً ثم وصلوا تسماً وتسمين ثم قيل إنهن زدن عن الحصر. وأما رحيان فقد جمع بين ثمان عشرة زوجة ، وأبوه سليان جمع بين

سبعين زوجة ، وإن يهوباراع السكاهن جمع بين زوجتين . وإن أيبا ملك يهوذا جمع بين أربعة عشرة زوجة (١) .

### انحراف اليهود عن شريعة موسى :

بعد ذلك تفرق بنو إسرائيل شيعاً وطوائف وتركوا عبادة الله ، فمنهم من عبد العجل ، ومنهم من قال : عزير ابن الله . ثم انكروا الحساب والعقاب وانغمسوا في الماديات ففسدت عقيدتهم وأخلاقهم وأصبحت أورشليم مباءة للفجور والفسق . وحاول الملوك المسمون بالأنبياء إصلاحهم فلم يفلحوا فوصفهم أشعيا أحد أنبيائهم بأنهم أمة خاطئة مفسدون ارتدوا إلى الوراء (سفر أشعيا إصحاح ١ نبذة ١٤) ووصف نساءهم بأسوأ الأوصاف . أما أرميا فقال : هم المرأة الزانية (إصحاح ٣ نبذة ١٦) .

ويكفي أن نشير إلى بعض النصوص الشرعية لدى اليهود لنبين كيف انتشر الزنا وكاد شيوع النساء يعم فركهم ، وكيف أنهم ليبرروا ذلك لأنفسهم حرّفوا شريعة موسى واتهموا الأنبياء والرسل من عهد إبراهيم بالزنا .

من ذلك أنهم زعموا أن سيدنا إبراهيم عند دخوله مصر تواطأ مع زوجته سارة على القول بأنها أخته وليست زوجته لئلا يقتله فرعون لجمال زوجته . وزعموا أن فرعون أخذ سارة إلى داره وأنعم على إبراهيم بغنم وبقر و جمال وعبيد (سفر التكوين إصحاح ١٢ نبذة من ١١ إلى ١٧) .

وكذلك فعل إبراهيم عند وصوله إلى بلاد جرار فادّعى أن سارة أخته فأعجب بها الملك وأخذها ( سفر التكوين إصحاح ٢٠ فقرة ٢١ ) .

<sup>(</sup>۱) يراجع سفر المدد إصحاح ٣١ نبذة ٣٥ ويراجع صمويل الأول ١: ١ و ٢ ، ١٨ : ٢ ٢٧ ـ ٣٥ ـ ٢٥ ـ ٤ : ٣٤ وصمويل الثاني ٣ : ٣ و ٥ ـ ١١ : ٢٦ و ٧٧ وسفر الملوكي ٢ : ٤ والملوك أول ٣ : ١ وأخبار الآيام الثاني ١١ و ١٣ ، ١٥ ، ٢٤ ,

وزعم اليهود أيضا أنه لما أهلك الله أهل لوط وأنزل على قريتهم حجارة من السهاء وجعل عاليها سافلها ، لجأ لوط إلى جبل ومعه ابنتيه فاتفقتا على سقيه خمراً ودخلت كل منها عليه فباتت معه ليكون لهما منه نسلا ( سفر التكوين إصحاح ١٩ نبذة ٢٠ و ٣٧ ) .

كما زعموا أن ابن يعقوب زنى بامرأة أبيه ولم يوقّع عليهما يعقوب عقوبة الرجم التي نصّت عليها التوراة ( سفر التكوين إصحاح ٣٥ نبذة ٢٢ ) .

ومزاعمهم في ذلك كثيرة فاحشة كاذبة في نظرنا نحن المسلمين فقالوا: إن يهوذا بن يعقوب زنى بأرملة أبيه مقابل أجر دفعه ، وإن شمشون لما ذهب إلى غزة وجد امرأة زانية فدخل إليها (سفر القضاة ١٦: ١) . كا زعموا أن داود زنى بزوجة أحد قو اده ثم سعى لقتله ليتزو جها ، وأن أمنون بن داود البكر زنى بأخته ثامارا وأن أبشالوم بن داود زنى بسراري أبيه .

### الرهبنة في اليهودية :

قام قلّة من اليهود عرفت باسم الحسيديم واختلطوا بالأسيم وتفانوا في حب الله ومحاربة الشهوات واتخذوا طريق الزهد وابتعدوا عن النساء ثم امتنعوا عن الزواج وكانوا يتبنّـون أولاد الغير ويقومون على تربيتهم تربيــة دينية صحيحة.

# فرض زواج الأخ من أرملة أخيه التي ليس لها ذرّية :

من عقائد اليهود الفاسدة أنهم شعب الله المختار ، وكانوا لا يتزوّجون ولا يُزوّجون غيرهم ، ولرغبتهم في زيادة عدد شعب الله المختار ابتدعوا في شريعتهم قاعدة عجيبة مفادها أنه إذا مات يهودي عن أرملة ولم يرزق منها بذرّية وجب على أخيه أن يتزوّجها ، فإن رفض دعت شيوخ إسرائيل وبصقت

في وجهه أمام الجميع وخلعت نعلها صارخة قائلة بأعلى صوتها : هــذا جزاء من لا يريد أن يوجد لأخيه نسلا . أما إذا قبل الأخ وتزوّجها فذر يتها منه تنسب إلى أخيه الميت لئلا ينمحي اسم الميت من إسرائيل .

# ظهور المسيح وتعاليمه وتحريفها واهم مذاهب اتباعه ،

هذا بعض ما كانت عليه اليهود من إفساد لشريعة موسى وفساد خلقي ، لذلك بعث الله عيسى المسيح لهدايتهم وليردهم إلى أحكام التوراة الصحيحة ويذكرهم بوجود الله . ويقول القرآن في ذلك :

﴿ وقفَّينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدِّقاً لما بين يديه من التوراة ، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونوراً ومصدِّقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتّقين ﴾ (١).

فالإنجيل إذا جاء مكملا للتوراة ، وفي ذلك قال عيسى عليه السلام : (لا تظنّوا أني جئت لأنقض ناموس الأنبياء . ما جئت لأنقض بل لأكمل )(٢) ، وقال سيدنا عيسى في موضع آخر في إنجيل متى إصحاح ٢٣ نبذة ١ و ٢ و ٣ ما معناه : احفظوا كلام موسى عن الكتبة والفريسيين ولكن لا تفعلوا ما يفعله يهود هذا الزمان لأنهم يقولون ما لا يفعلون .

وهذا دليل على أن شريعة عيسى لا تحرّم تعدّد الزوجات . ولكن إنجيل عيسى اختفى إلا أن أتباعه وحواريّيه كتبوا قصصا عما حدث لهم مع المسيح وسمّيت بالأناجيل ، واختفى منها أناجيل كثيرة لم يكن فيها إشارة لعقيدة التثليث ( الأب والإبن وروح القدس ) ولم يكن بها إشارة بأن عيسى إله أو ابن الله أو أمّه إلهاة . وهذه هي العقائد الفاسدة التي أدخلها المسيحيّون على شريعة عيسى . ومن الأناجيل أيضاً إنجيل برنابا وترجم إلى العربية ونشره رشيد رضا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢ ع .

<sup>(</sup>٢) الإصحاح الخامس من إنجيل متى نبذة ١٧.

سنة ١٩١١ بمصر وجمعه المسيحيُّون وأحرقوه لأنَّه كان ينص علي أن المسيح بشَّر بنبي من بعده اسمه أحمد أو محمد .

أما الأناجيل الأربعة المجرَّفة وهي: إنجيل متى وإنجيل مرقص وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنـًا ، نهي الباقية ، وقد وقع عليها اختيار مجمع نيقيَّة سنة ٣٢٥م تحت إشراف الإمبراطور قسطنطين .

وهذه الأناجيل من وضع وتأليف المنسوبة إليهم ، وتحتوي على قصص تاريخية عن حياة سيدنا عيسى عليه السلام ومعجزاته و،مواعظه تختلط معها كلام الحواريين والرسل كيعارس وبولس ، وعيرفت هذه الأناجيل الأربعة

كتاب العهد الجديد ، وجمعت في كتاب واحد مع الع بد القديم وسميت باسم الله وقام بترجمته من العبرية والكلدانيه والبرونانية القديمة إلى اللغة اتم البريطانية ، ونشر في سنة ١٦، ١٥

مع صريح خاص بال زور اج ، وهذا طبيعي ، أَهُ فِي الزُّوا أَجْ وِ. الناموس بسل ع النقض ال روا بعض

اعتبر . بولس يرجعية التورا وليس في الأفاجيل الأربعة تشرَّ

من السول وبطرس الرسول والخفي أوا مع الرسول والخفي أوا مع الرسول وبطرس الرسول والخفي أوا مع الرسول والخفي أو ال المناعة رسلاك ومنهم أولين الرسول وبطرس الرسول والخفي أو المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا الرسول تعاليم المائية كتعاليم المستح ذات الما بالما واستندوا على عبارة لبولس حيث قال عن الزواج: ( هذا هو السعد البابا وات واستندوا على عبارة لبولس حيث قال عن الزواج: المان الذواج مد من أسرار الكنيسة) وأعطت لنفسه عني و أصدرت فعلا تشريعات في مسائل الأحوال الشخصية الأمور إلى أن تطورت الأمور إلى أن

الباباوات ادَّعوا الحُلافة عن المسيح وعن الرسول بولس ، وأن لكل منهم أن يصدر قرارات واجبة الإتباع ، ومن خالفها يعاقب بالحرمان والطرد والشلح من حظيرة القدس ، وكان ذلك سبباً في انقسام كثير من المسيحيين إلى كنائس خرجت على كنيسة روما . وجمهرة الكتاب على ذلك الرأي والمؤرخين ، ومنهم الدكتور أحمد شابي في كتابه عن ( المسيحية ومقارنة الأديان ) .

ونظرة بولس للزواج كانت كنظرة بوذا حيث دعا إلى التبتثل والرهبنة ، وقد ورد في رسالته لأهل كورنثا (كورنثوس) بالاصحاح الثامن: (أقول لغير المتزوجين والأرامل إنه أحسن لهم إذا لبثواكا أنا ، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا لأن التزوج أصلح من التحرق) .

وفي رسالة إلى أهل أفسيس بالاصحاح الخامس نبذة ٢٧ - ٢٥ ، ٢٩ - ٣٢ عقول بولس عن طاعة الزوجة لزوجها: (أيها النساء ، إخضعن لرجالكن كاللرب ، لأن الرجل هو رأس المرأة ، كما أن المسيح رأس الكنيسة ). وقال: إن المرأة خلقت من الرجل ومن أجله ، ولا قيمة لها بدونه (١).

#### الرهبنة في المسيحية :

تطورت دعوة بولس إلى التبتل والامتناع عن الزواج إن أمكن إلى رهبانية ، ويقول الله في القرآن إنه ما كتبها عليهم ولكنهم ابتدعوها . ويروي التاريخ أنه مما ساعد على ذلك الاضطهاد والتشريد الذي لاقاه المسيحيون الأوائل بعد المسيح من الرومان الوثنيين ، فاضطروا إلى أن يلجأوا إلى الكهوف وفي قم الجبال منفردين بالعبادة .

<sup>(</sup>١). يراجع الاصحاح سالف الذكر .

الزواج بتاتاً على جميع أتباعها ، ومن كان متزوجاً وأراد الانضام اليهم فعليه أن يطلق زوجته (١).

ونادى سانت جيروم وهو من رجال الكنيسة الغربية في روما في القرن الرابع بعيد ميلاد المسيح بمثل ذلك فقال: (لنضرب بالبلطة شجرة الزواج الجافة. إن الله سمح بالزواج في بداية العالم ولكن المسيح ومريم بقيا عذارى). ومن الغريب أن الكنيسة أخذت بهذا المبدأ ، واعتبرت كل من يناهضه خارجاً على الدين المسيحي(٢).

#### تعدد القوانين الكنسية بتعدد الكنائس الطانفية :

انقسمت المسيحية إلى ثلاث طوائف رئيسية : كاثوليك وأرثوذوكس وبروتستانت ، ومعنى كاثوليك : الكنيسة العالمية الغالبة وأصلها روما ويرأسها البابا .

ومعنى أرثوذوكس: منشق ، وهم يعتبرون أنفسهم أصحاب العقيدة المستقيمة ، يقد سون التوراة والانجيل ، ولا يعترفون برئاسة البابا الدينية ولا بقراراته ولا بقرارات المجامع الكنسية .

ومعنى كلمة بروتستانت: المحتجون ، ونادى بالمذهب ( مارتن لوثر ) حيث احتج على أتباع البابا الذين كانوا يبيعون للناس صكوك الغفران . فحكم البابا بطرد لوثر وأباح دمه ، وحرام قراءة كتاباته وحرقها ، فاجتمع كثير من المسيحيين في مدينة أسيير بألمانيا واحتجوا على هذا القرار سنة ١٥٢٩ وصار لهم مذهب خاص قوامه اعتبار الكتاب المقدس المصدر الوحيد للمسيحية ، ومهمة الكنيسة الإرشاد وفقاً لتعاليم الكتاب المقدس ، وليس لها ولا للبابا أن يشرع من جديد في

<sup>(</sup>١) الدكتور أحمد شلبي ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) واجع كتاب بول جَيد : حالة المرأة في القوأنين القديمة والحديثة ص ١٧٨ .

الدين المسيحي . وأن الرهبانية ليست من المسيحية ، وأنها ضد الطبيعة البشرية وضد ما يجب على الانسان من السعي وراء الرزق .

وعرفت كنيسة روما باسم الكنيسة الغربية ، وباقي الكنائس باسم الكنيسة الشرقية ، وأهم الخلافات :

أولاً: أن قوانين الكنائس الشرقية لم تحرِّم الزواج كما فعــل الكاثوليك في بداية تاريخهم ، بل إنها نظمت الزواج باعتباره ضرورة حيوية .

وثانياً: حرَّمت الكنيسة الغربية الطلاق ، وأحلَّته الكنيسة الشرقيسة وحدَّدت أسبابه ، ومنحت المرأة حق طلب الطلاق، وتعددت الكنائس الشرقية في القسطنطينية وفي روسيا وفي الاسكندرية والقدس وأنطاكية والكنيسة القبطية في مصر وفي أرمينيا وفي الحبشة .

### تعدد الزوجات في الكتاب المقدس لدى اليهود والمسيحيين :

أسلفنا الكلام عن التعدد في اليهودية وعما وصلوا اليه من فساد كاد يصل بالزواج إلى شيوع الزنا والفساد. ونضيف إلى ذلك أن موسى عليه السلام نصً على وجوب عدم تمييز ابن الزوجة المحبوبة على ابن الزوجة المكروهة إذا كان للرجل زوجتان (١).

وعند وضع التلمود نصَّ فيه على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات تشبها بزواج يعقوب ، وبشرط القدرة على الإنفاق عليهن ، وأنه إذا أقسم عند زواجه الأول بأن لا يتزوج عليها فلا يمكنه الزواج من ثانية إلا

<sup>(</sup>۱) يراجع سفر التثنية الإصحاح ۲۱ نبذة ۱۵ و ۱۹ و ۱۷ وسفر التكوين الاصحاح ۲۶ نبذة ۲۶ والاصحاح ۱۸ نبذة ۱۹ .

إذا سمحت له الأولى ، وبعـــــد مرور عشر سنوات من زواجها منه(١) .

وذكرنا كيف انتشر التعدد بلاحد بين ملوك وأنبياء بني اسرائيل ، وأن المسيح لم يحرم التعدد ، أما بولس فلم يتعرض للتعدد صراحة إلا في حالة زواج الأسقف حيث قال : ( يجب أن يكون الأسقف بلا لوم ، بعل امرأة واحدة ، ومفهوم المخالفة يدل على أنه يصح له أن يتزوج بأخرى ولكن يكون ملوماً ونظام الزوجة الواحدة تسرّب للمسيحية من الرومان كما سلف ذكره .

جاء في إنجيل متى مثلاً مضروباً للملكوت الأعلى على لسان المسيح يدل على أن الجمع بين خمس زوجات جائز بل والجمع بين عشرة جائز حيث قال ما معناه في انجيل متى : إن عشر عذارى كن ينتظرن عريساً ليلل وكان منهن خمس حكيات أخذن القناديل واحتياطياً من الزيت، وخمس أخريات أخذن القناديل فقط . وأخلف الجميع النعاس وسمعن هرجاً من هنا بأن العريس قادم فالحس الأخريات انطفات قناديلهن وطلبن زيتاً من الحمس الأوليات فرفضن وذهب هؤلاء الحمس الحكيات إلى العريس ودخل بهن منزلاً وأغلقه ولم يدخل الأخريات لعدم حيطتهن ولو أنهن اشترين زيتاً احتياطياً لدخل العريس بالعشرة .

ولو كان الجمع بين الزوجات حراماً في المسيحية لما ضرب المسيح مثلًا للسعادة في ملكوت السماء بشيء محرّم .

### أمثلة على تعدد الزوجات في المسيحية :

كان التعدُّد منتشراً بين المسيحيين إلى عهد قريب سنة ١٧٥٠ م ، ولم تحرِّمه الأناجيل وإنما حرّمته القوانين الكنسية فيما بعد ، والأمثلة الكثيرة عن التعــدد ذكرت في الكتب عن الملوك لاشتهار أمرهم :

<sup>(</sup>١) واجــع سوتايرا وشارلوفيل في تعليقها على تفنين ابن هيرز الجزء الأول ص ٤٢ و ٣٣ و ٤٨ .

- ١- لما تولى الامبراطور فالنتيان الثاني الذي حكم الإمبراطورية الغربية بروما سنة ٣٧٥ م جاهر بحرية التزوج بأكثر من واحدة اتباعاً للقواعد المسيحية الصحيحة ، وخشية من أن يتأثر رعاياه المسيحيين بما كان موجوداً لدى الرومان أيام الوثنية من عدم جواز الزواج إلا بواحدة .
- ٢- تزوج الامبراطور ليو السادس ( ٨٨٦ ٩١٢ م ) ثلاث زوجات ، وجمع بينهن ، وتسرًى برابعة أنجبت له قسطنطين الذي حكم بعده الامبراطورية الرومانية الشرقية .
- ٣- أعلن مارتن لوثر ( ١٤٨٣ ١٥٤٦ م ) أنه من أنصار التعدد لأن المسيح لم
   يحر مه . وأباح لوثر لفيليب أمير هيس أن يجمع بين زوجتين .
- ٤- كثر تعدد الزوجات بعد معاهدة وستفاليا سنة ١٦٤٨ م بعد حرب الثلاثين
   سنة التي كانت بين ألمانيا وفرنسا ومات فيها نصف الرجال .
- ٥- جاء في كتاب تاريخ زواج الانسان لإدوارد وسترمارك الكثير من الأمثلة فقال: إن دياريت ملك أرلندا جمع بين زوجتين وكذلك ملوك السويد والنرويج وشرلمان. وعلق وسترمارك على إذن مارتن لوثر لأمير هيس بالزواج الثاني بقوله: (إذا نظر الرجل إلى المرأة وحسنت في عينه وأحبها وهو متزوج فخير له أن يتخذها زوجة شرعية من أن يتخذها خليلة).
- ٣- تزوج هنري الثامن ملك إنجلترا من كاترين ، ثم تزوج آن بولين ، ثم تزوج من
   حنا سيمور .
- ٧- عقب فتوى مارتن لوثر تكونت طوائف مسيحية تقول إن المسيحي الحق هو من يجمع بين عدة زوجات ، منهم طائفة (أنابابتست) ، وعرفوا في هولندا باسم ( مينوميت ) وفي انجلترا باسم ( برسيريان ) .

ويقول أرثر فيلبس في كتاب « دراسة الزواج والأسرة في إفريقيا » ص ١٩١ – ١٩٣ : إن الكنيسة المسيحية لم تكتف بتحريم تعدد الزوجات بين أفرادها بل عمدت إلى محاربة تعدد الزوجات بالنسبة إلى الشعوب المستعمرة – ولعل السبب في ذلك بقاء فائض خيرات المستعمرات في يد الدول المستعمرة لها .

ويقول ول ديورانت في كتابه وقصة الحضارة » ترجمة د . زكي نجيب – جزء أول ص ٧٣ : (إن الكنيسة جعلت من نظام الزوجـــة الواحدة نظاماً يرتضيه القانون ولكنه نظام مصطنع وليس بالنظام الذي يتصل بالمدنية في أصول نشأتها .

#### مضار عدم التعدد:

أما البلاد المسيحية التي رضخت أخيراً للقواعد الكنسية والقوانين الوضعية عالفة تعاليم العهد القديم والعهد الجديد في كتابهم المقد س فقد انتشرت فيها الفوضى الخلقية ، فسمح بالمخاللة واتخاذ العشيقات كما هو الحال في فرنسا مما مر ذكره . وكثر أولاد الزنا وأصبحوا مشكلة اجتماعية خطيرة ، واضطروا إلى الاعتراف بهؤلاء الأولاد ونسبتهم إلى أمّهاتهم ، وفتح باب التبني على مصراعيه وأصبح ذلك شيئاً طبيعياً في السويد والنرويج وغيرها .

ورجع الناس في تلك الدول المسيحية إلى ما قاله ديموستين الفيلسوف اليوناني: (لنا عشيقات يتمننا وخليلات يصاحبننا وزوجات يعطيننا أبناء غير شرعيين ويدرن بيوتنا بإخلاص وأمانة . ولا مسئولية علينا في أبناء غير شرعيين ) .

### الفصر لالإبيع

مركز المرأة قبل الاسلام وفي الاسلام ـ التعدد وسن الزواج في الوقت الحاضر ـ مركز المرأة عند الرومان ـ مركز المرأة عند الرومان ـ مركز المرأة عند الهنود والآسيويين ـ مركز المرأة في الجزيرة العربية قبل الاسلام ـ حقيقة المرأة في أوربا من القرن الخامس عشر إلى آخر القرن التاسع عشر ـ مكانة المرأة في الاسلام ـ حكمة تعدد الزوجات في الإسلام ـ المناداة بتقييد التعدد في الوقت الحاضر والعلاج السلم ـ رفع سن الزواج ـ آيات الحجاب .

لم يكن للمرأة قبل الإسلام من كيان ، فكرامتها مهدرة ، وشخصيئتها مفقودة ، ولا أهليّة لها بل ولا آدمية ، فهي شيء يباع ويشترى ويورث ضمن أموال التركة ويوصي بها وليها أو زوجها لمن شاء بعده .

#### مركز المرأة عند اليونان :

كانت المرأة في أثينا في أوج حضارتها خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد نحلوقاً منحطاً . بل إنها عند الزواج تعتبر شيئاً لا شخصاً . ولا أهلية لها في تزويج نفسها ، ولا رأي لها بل يزو جها وليتها الأب أو الأخ لمن شاء ، وله أن يوصي بزواجها بعد مماته من شخص معين . وكان على الولي أن يدفع للزوج مهر ابنته (الدوطة) .

فإذا انتقلت إلى بيت الزوجية فهي خادمة أمينة ، وهي مجر دوعاء لإنجاب الذرية ، تظل حبيسة المنزل ولا تطل من النافذة . فإذا اتسلت بأي رجل يقتلها زوجها بلا مسئولية عليه ، في حين أنه يباح له هو الاتصال بالبغايا ومصاحبة الغواني واتخاذ الخليلات في منزل الزوجية على مرأى ومسمع من الزوجة ، وليس لها مجر د الاعتراض على ذلك . وسند المؤر خين في ذلك الملاحم الشعرية كالإلياذة والأوديسة .

وللزوج أن يطلق زوجته إذا سئم منها . ومع ذلك لا يدعها وشأنها ولا يسرّحها بإحسان بل يزوّجها لمن شاء من الرجال . وكان له أن يوصي بزواجها من شخص معيّن بعد وفاته . فإذا مات دون أن يوصي انتقل هذا الحق إلى الإبن فيقوم الابن بتزويج امرأة أبيه بل بتزويج أمّه بمن يشاء . فإذا لم يوجد للمتوفى ابن فينتقل هذا الحق إلى الوصي أياً كان .

#### مركز المرأة عند الرومان :

يكتسب الرجل حق السيادة المطلقة على زوجته . وكان الزواج مع السيادة يقع بإحدى طرق ثلاث :

١ ــ الزواج الديني في معبد الإله جوبتير بإجراءات معينة .

٢ – زواج بالسيادة بطريق الشراء ، ويتم هذا النوع بالإجراءات التي كانت تكتسب بها الملكية على الأشياء أي إجراءات بيع الأشياء ، فكان لابد من وجود سبيكة نحاسية تمثل المرأة وميزان وحامل للميزان وخمسة شهود من الذكور البالغين .

٣ - أما الزواج بالسيادة بطريق الاستمال فهو طريق التملك للمرأة بمضي المدة كما يتملك المرء عقاراً أو شيئاً بوضع يده عليه واستماله مدة معيّنة .

وطريقته أن يعاشر الرجل امرأة سنة كاملة دون أن تخرج من المنزل ، وبذلك يتملّكها وتصبح له عليها السيادة السكاملة . فإذا لم يعجبها الرجل في هدف التجربة فلها أن تخرج من منزله ، فإن غابت ثلاث ليال متواليات انقطعت المدة ولا يكتسب الرجل السيادة عليها . وانقطاع الثلاث ليالي منصوص عليه في قانون الألواح الإثنى عشر .

وفي جميع هذه الأنواع يجب على والد المرأة أن يدفع للزوج الدوطة (المهر) الذي يصبح ملكاً للرجل(١١) .

# مركز المرأة عند الهنود والآسيويين :

كانت حالتها أسوأ مما مر" ذكره ، فالبعض يعتبرها مخلوقاً نجساً . والبعض لا يرضى أن تعيش بعد زوجها ، فكانت تحرق وهي حيّة مع جثّته ، والبعض لا يرى لها الموت بهذه الطريقة ( بالنار المقدّسة ) بل تدفن حيّة ، واحدة كانت أو أكثر ! .

# مركن المرأة في الجزيرة العربية قبل الاسلام:

كانت الجزيرة العربيسة مركز الاتصال التجاري والحضاري بين الشرق والغرب، وشمالها كان مهبط الديانات قبل الإسلام منذ عهد إبراهيم وموسى وعيسى . فلا عجب ان كان بها جميسع أنواع الزواج ، وجميسع طرق اتصال الرجل بالمرأة ، من شيوع إلى تعدد في الزوجات إلى تعدد في الازواج إلى زواج المتعة ، إلى زواج الشغار ، إلى رهبنة ، إلى اعتبار الزوجة شيئاً يورث من الآباء للأبناء .

وانفرد العرب بحرمان البنت وهي طفلة من حق الحياة ، فانتشرت بينهم عادة وأد البنات حتى قيل ان عمر بن الخطـّاب في الجاهلية وأد بنتاً له .

 <sup>(</sup>١) يواجع كتاب المرأة عند الرومان للدكتور محمد زناتي وكتاب القانون الروماني للدكتور محمد عبد المنعم بدر

## 

ذهبوا إلى أنها مجرد جسد للمتعة ، وهي بلا روح ، فقد جاء في كتاب المرأة في القرآن للعقاد قوله : (شغل علماء اللاهوت في « مجمع أكون » في القرن الخامس عشر بالبحث عن جبلة المرأة هل هي جثمان بحت أم جسد وروح . وغلب على آرائهم أنها خلو من الروح الناجية ولا استثناء في ذلك إلا ملريم أم المسيح .

ثم قال أيضاً عن حالة المرأة بعد ذلك بأربعة قرون أي في أواخر القرن الثامن عشر ومعظم القرن التاسع عشر ما يلي : ( في سنة ١٧٩٠ بيعت امرأة في أسواق انجلترا بشلنين لأنها ثقلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التي كانت تؤويها ، وبقيت المرأة إلى سنة ١٨٨٦ محرومة من حقيها الكامل في ملك العقار وحرية التقاضي .

وكان تعليم المرأة سيئة تشمئز منها النساء قبل الرجال ، فلما كانت اليصابات بلاكويل تتعلم في جامعة جنيف سنة ١٨٤٩ وهي أوّل طبيبة في العالم ، كان النساء يقاطعنها ، ويأبين أن يسكلمنها . ويزوين ذيولهن من طريقها احتقاراً لها كأنتهن متحرّزات من نجاسة يتّقين مساسها .

ولمَّا أَقيم معهد لتعليم النساء الطب بمدينة فلادلفيا الأمريكية أعلنت نقابة الأطبّاء بالمدينة أنها تطرد كل طبيب يقبل التعليم بالمعهد وتصادر كل من يستشير أولئك الأطبًاء!.

### مكانة المرأة في الاسلام :

لم تنل المرأة حريتها كاملة وآدميتها كبنت وزوجة وأم إلا في الاسلام ، ولا تزال حقوق نساء العالم في القرن العشرين الميلادي في أرقى دول الحضارة

دون حقوق المرأة في الاسلام ، بل إن ما في الحضارات العصرية من محاسن إنما مصدره الاسلام بالاحتكاك . حيث شرَّق الاسلام إلى الصين وغرَّب إلى المحيط الأطلنطي والأندلس ، ووصل شمالاً إلى أواسط أوروبا عن طريق قبرص وصقلية وإيطاليا . وحتى العلوم الدنيوية كانت مصدر النهضة العلمية في أوروبا بعد القرون الوسطى وبعد الحروب الصليبية . وهذه بعض الأمثلة :

١ - كان العرب يئدون البنات ، وأشار القرآن إلى ذلك في الآيات ٥٨ ، ٥٩ من سورة النحل : ﴿ وإذا بُشِر أحدهم بالأنثى ظل وجبه مُ مسوداً وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشتر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ﴾ ، ٨ ، ٩ من سورة التكوير : ﴿ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ﴾ . ونهى الله عن ذلك بقوله : ﴿ ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيًا كم إنَّ قتلهم كان خطئاً كبيراً ﴾ سورة الإسراء .

٢ - بعد أن أعطى الإسلام للبنت الصغيرة حق الحياة أوجب على أبيها حسن تربيتها وأوجب عليه نفقتها ، والنفقة تشمل الطعام والكساء والسكن والعلاج والتعليم ، فإن مات الأب فنفقتها على الفروع كالأبناء وعلى الإخوة وعلى الأعمام وعلى ذوي الأرحام عند الضرورة بحيث لا تضيع بنت في الاسلام . وإذا انقرض كل هؤلاء فنفقتها في بيت المال أي في خزانة الدولة .

٣ - لم يكن للفتاة المراهقة رأي في زواجها ، فأعطاها الاسلام الحق في إبداء رأيها حتى وهي صبية مميزة لم تبلغ الحلم (سن الرشد) بظهور الحيض . وهنا في هذه المرحلة لا يحسل لوليتها سواء أكان أبا أو أخا أن يزوّجها بغير رضاها . أما إذا بلغت الحلم فلها كامل الحرية في أن تختار زوجها ولها كامل الأهلية في أن تعقد الرواج بنفسها ولها أن توكيّل في ذلك من تشاء . (أبو حنيفة) .

### ولا 'تكره على زواج أبدأ :

ودليل ذلك أن أحاديث الرسول الكثيرة التي يدور معناها حول ان الثيّب أحق بنفسها ، وأن البكر لا تنكح حتى تستأذن وإذنها سكوتها . وحض الرسول على أن يرى الخطيبان بعضها . وقالت عائشة فيارواه النسائي : (أن فتاة دخلت عليها وقالت لها : إن أبي زو جني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة . فقالت لها : اجلسي حتى يأتي رسول الله عليها . فلما جاء أخبرته بالخبر ، فدعا أباها وجعل الأمر إليها . وقال : أنت أولى بنفسك . فقالت : قد أجزت ما صنع أبي يا رسول الله ، ولكني أردت أن يعرف النساء من بعدي أن ليس للآباء من الأمر شيء ) .

إذا ما تزو جت المرأة فرض الإسلام على زوجها أن يعد لها مسكناً خاصاً لا تشاركها فيه أمنه أو أخنه أو ضرة لها .

وجعل الاسلام للزوجة على زوجها مهر آيدفعه لها ، بعضه عاجل وبعضه آجل ، فإن 'عقِد الزواج قبل أن يدفع لها معجل الصداق كان لها أن تمتنع عن معاشرته ولا تسلم نفسها له ، وأجازت بعض المذاهب لها أن تطلب الطلاق . والمهر لاحد له وهو حسب الاتفاق والعرف وحالة الزوجين ، فأقله خاتم وأكثره قنطار من الذهب . والمهر ملك للزوجة تتصرف فيه كيف تشاء وليست ملزمة أن تشتري به لباساً ولا أثاثاً . وأين هذا من نظام (الدوطة)

الذي كان ولا يزال سائداً في جميع البلاد أيا كانت ديانتها برهمية أو بوذية أو زرادشتية أو يهودية أو مسيحية ؟ وتختلف الدوطة باختلاف مكانة الزوج عندهم ، فكلما كان نابه الشأن عريق النسب كامل الثقافة زادت الدوطة التي تقدّمها المرأة وأبوها .

وينتقد فوريل نظام الدوطة الذي بسود العالم الآن بقوله: (إن الرجل يباع لزوجته فإذا رزق ببنت وجب عليه أن يشتري لها زوجاً ... إلى أن قال: والضباط الفقراء يمتنعون عن الزواج إلا من امرأة غنية ليملك مالها وتضعف سلطته عليها ، بل تصبح هي الآمرة الناهية ، وهو لا ينشد فيها الجمال ولا المحبة ولا الأخلاق لأنه ينوي أن يعاشر غيرها من العشيقات بمالها ويترك لها حرية التصرف في جسدها ... إلى أن قال: إن الخادمة المسكينة تكد وتعمل لتجمع بضعة مئات من الدولارات لكي تتزوج وبعدها يستولي الزوج على المبلغ ثم يهملها ويهجرها).

وللأموال التي تكسبها المرأة أثناء زواجها نظم مختلفة في القوانين الوضعية الحالية ، منها في فرنسا مثلاً ما يجعل إدارة هذا المال بيد الزوج ، ويجعل نفقة منزل الزوجية منه وكذا نفقة الزوجة نفسها . وأهلية المرأة الفرنسية إلى اليوم ناقصة حتى أنها لا تستطيع أن تصرف شيكا من أموالها إلا " بموافقة وإمضاء الزوج (١) .

أما الاسلام فأعطى للزوجة منذ ١٤ قرناً أهليتها الكاملة في التصرف في أموالها الخاصة وما تكسبه بالبيع والشراء والهبة .

ه - أعطى الاسلام للزوجة جميع الحريات من قول أو عمل ، ولها أن تفتي

<sup>(</sup>١) عدل هذا النظام بتشريع أخير منذ سنوات في منتصف القرن العشرين .

في أمور الدين متى كانت محيطة بعلوم الدين ، ولها أن تخرج من منزلها بغير إذن زوجها لقضاء حوائجها وزيارة والديها . ولها أن تعمل بما يتفق مع طبيعتها كطبيبة وغيرها ، بل إن المرأة في زمن الرسول كانت مع الجيش تعد الطعام وتداوي الجرحى ، ومنهم من حاربت ورمت بالقوس كالسيدة نسيبة بنت كعب المازنية ، وكانت المرأة تعلم البنات القراءة والكتابة وحفظ القرران . إذ أقامت السيدة رفيدة قبة من شعر بمسجد الرسول لذلك الغرض . فكانت أوال مدرسة في الاسلام .

وكن يشهدن صلاة الجماعة في المسجد مع الرجال حتى بالليل والغلس ، أي في صلاة العشاء وصلاة الفجر .

البخاري: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) .

وحدَّثت عائشة بمثل ذلك عن صلاتهن بغلس ( الظلمة ) .

وندبهن الرســـول للخروج يوم العيد للمشاركة في الاحتفال ( المغني لابن قدامة ) .

والربيع بنت معوذ قالت : (كنّا نغزو مع النبي ﷺ فنسقي القوم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة ونعد الطعام ونحرّض القوم على القتال ) .

وأم عطية قالت مثل ذلك .

وقال أنســلنَّا انهزم الناسعن النبي عَلِيلِنَّهِ يوم أحد. : رأيتعائشة أم المؤمنين وأم سليم وهما مشمّرتان عن موضع الخلخال وأرى سوقهما تنقلان القيرَب على

متونها ثم تفرغانها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تفرغانها وهكذا .

وقال ابن عباس: كان رسول الله يعطي النساء من الغنيمة مقابل كدّهن . وروى الشيخان عن عائشة حديثاً جاء فيه: خرجت سودة بنت زمعة أم المؤمنين لحاجة لها بعد أن فرض علينا الحجاب ، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها ، فرآها عمر فقال: يا سودة أما والله لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين . فانكفأت راجعة ورسول الله في بيتي يتعشى وفي يده عرق – شيء من طعام – فدخلت وقالت : يا رسول الله خرجت لبعض حاجتي ، فقال عمر : كذا وكذا ، فنزل عليه الوحي ثم رفع عنه ، والعرق لا يزال في يده ، وضعه ، فقال : إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن .

7 - أوجب الاسلام على الرجل حسن معاشرة المرأة ، وأوصى الطرفين بالمودة والرحمة ، وكان الرسول يحمل عائشة على ظهره لتطل من كوتة في الدار يوم عيد لتنظر إلى ما يفعله القوم من ألعاب . وأوقف ركب الجيش يوماً حتى تعتر على بقية حبّات عقدها الذي انفرط ، ودخل عمر على ابنته حفصة زوجة الرسول فوجدها تجادل النبي جدالاً شديداً ، فهم " بضربها فنهاه الرسول عن ذلك لأن لها حرية الرأي والدفاع عن رأيها ؛ ورويت هذه الواقعة بصيغة أخرى على لسان عمر .

قال عمر : والله ما كنتًا في الجاهلية نعير النساء أمراً حتى أنزل الله لهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم ، فبينا أنا في أمر أقلبه إذ قالت لي امرأتي : هلا صنعت كذا وكذا ؟ فقلت لها : وما شأنك أنت ، فقالت : عجباً لك يا ابن الخطاب ، ما تريد أن يراجعك أحد ؟ وإن ابنتك حفصة لتراجع رسول الله على حقصة عتى يظل يومه غضبان . قال عمر : فأخذت ردائي ودخلت على حفصة وقلت لها : يا بنيتة هل تراجعين رسول الله على عقلت ؛ والله إنا لنراجعه فقلت لها : إني أحذ رك غضب الله وغضب رسوله ، وذهبت إلى أم سلمة لقرابتي فقلت لها : إني أحذ رك غضب الله وغضب رسوله ، وذهبت إلى أم سلمة لقرابتي

منها فكلمتها بمثل ذلك فقالت : عجباً لك يا ابن الخطاب . قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه ، أما وهو يأذن لنا ذلك فكف أنت .

٧ - كانت النساء تورث ضمن تركة الرجل قبل الاسلام ، فنهى الله عن ذلك : ﴿ يَا أَيَّا الذِّينَ آمنُوا لا يُحلّ لَـكم أَن ترثوا النساء كرها ﴾ .
 سورة النساء .

٨ - كرّم الاسلام الزوجة والبنات . فقال الرسول : (استوصوا بالنسام خيراً) . وقال : (كلـكم راع وكلـكم مسئول) ، وفي القرآن ﴿ ولهن مشل الذي عليهن بالمعروف ﴾ . وكرّم الاسلام الأم بما لم يكرّمها به دين ولا حضارة فقال الرسول : (الجنة تحت أقدام الأمهات) . وقال لمن حمل أمه العجوز على عاتقه وحج بها طائفا حول الكعبة وساعياً بين الصفا والمروة وسائراً إلى عرفات . قال له الرسول : (ما جزيتها بطلقة ) والطلقة هي ما يصيب الأم من الألم قبيل الولادة .

ه – كان بعض الأزواج في بعض الشرائع يوصي بزوجته لمن يشاء بعد موته فإذا طلسّقها في حياته زوسجها لمن يشاء أو منعها من التزوسُج بغيره أنفة واستكباراً أن تتصل بغيره من الرجال فنهى الله عن ذلك : ﴿ وإذا طلسّقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ سورة البقرة .

١٠ – جعل الاسلام للمرأة نصيباً في الميراث في تركة أبيها وتركة زوجها وتركة ابنها وغير ذلك من الأقارب في بعض الحالات ؛ فللبنت الوحيدة نصف تركة أبيها وللبنتين الوحيدتين الثلثين ، وفي مذهب الشيعة تكون لها كل التركة . هذا قليل من كثير لا يتسع الوقت لسرده .

وبعض الهيئات النسائية تطالب أن يكون كل الميراث للبنت الوحيدة

وللدولة مندوحة في أن تأخذ بأي المذاهب الاسلامية . وقد جاء في فقه الشيعة الإمامية ما يساعد على ذلك حيث لا ميراث عندهم للعصبات إذا زاد الميراث عن أصحاب الفروض (١) . ونص في الصحيفة الأخيرة ٣٠٨ على ما يلي : ( للبنت المنف ردة النصف تسمية أي فرضاً والباقي رداً ) . وقال شرحاً لذلك في الهامش : « إن التعصيب هو إعطاء الفاضل من التركة عن أصحاب الفروض إلى عصبة المينت المنتسبون إليه من جهة الأب ، فإذا خلتف المينت بنتا واحدة وله أخ أو أخت أو عم فإن نصف التركة الزائدة عن فرض البنت فهو للعصبة ، أي للأخ أو للأخت أو للعم . هذا عند العامة ، وعندنا يرد البحر النخار » ص ٣٤١ طبعة أولى على : « أكثر الصحابة حيث الوارث بنت فقط على أن لها النصف فرضاً والباقي يرد عليها ، ويرى الإمام زيد أن لا يرد عليها النصف الثاني بل يكون لبيت المال — خزانة الدولة — » .

١١ – خصُّ القرآن بسورة ( النساء ) وهي من طوال السور ١٧٦ آية .

١٢ – أما حق المرأة كأم فيكفي أن الرسول عليه يقول: ( الجنة تحت أقدام الأمهات). ويقول لمن سأله: من أحب الناس إلى: ( أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك). ويقول لمن حمل أمه على عاتقه فأدى لها مناسك الحج كلها: ( ما جزيتها بطلقة ).

وحاصل ذلك أن الله سوسى بين المرأة والرجل في كل شيء في الاسلام ، اللهم إلا القوامة التي جعلت للرجل كرب للأسرة ، وسبق الكلام عن حكمتها . وفي صدد المساواة التامة يقول الله تعالى :

﴿ وَ لَمْنَ مَثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعْرُوفَ وَلَاجِالْ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) يراجم كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية طبعة دار الكتاب العربي ص ٥٠٠ و ٣٠٨ .

ويقول: ﴿ فاستجاب لهم ربُّهم أَني لا أُضيع عَمَلَ عامل منكم من ذكر أو أُنثى بعضكم من بعض ، فالذين هاجروا ، وأُخرجوا من ديارهم ، وأُوذُوا في سبيلي ، وقاتلوا و قتلوا ، لأكفترن عنهم سيئاتهم ولأدخلنَّهم جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ (١).

ولقد جمعت هذه الآية بين الرجال والنساء فسوَّت بينهم في العمل والهجرة والقتال في سبيل الله .

ويقول : ﴿ وَالْوَمُنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بِعَضْهُمْ أُولِيَاءُ بِعَضْ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنَ الْمُنْكُرُ ﴾ (٢) .

وحض ً الإسلام في القرآن على الزواج ، ونهى عن الرهبانية والتبتـُّل احتراماً لطبيعة الذكر والأنثى فقال :

﴿ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يُغنهم الله من فضله ﴾ (٣) . وغير ذلك كثير من الآيات . وفي حديث الرسول : ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جننة ) ونهى الرسول عن التبتل في قوله لعثمان بن مظعون وفي أحاديث أخرى قال : ( لا رهبانية في الاسلام ) وقال : ( إن لبدنك عليك حقاً ولزوجك عليك حقاً ) .

ونهى الاسلام عن زواج المتعة (٤) . وزواج الشغار وعن الشيوع في الزواج

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ه ١٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) مذاهب الشيعة تجيزه ٠

وعن تعدد الأزواج ، وجعل عقد الزواج أبدياً لا مؤقتاً ، ولكنه سمح بتعدد الزوجات إلى أربع عند الضرورة وبشرط العدالة .

وعن حق المرأة في العلم والتعليم يقول الله تعالى :

﴿ هَلَ يُسْتُويُ الَّذَينِ يَعْلُمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلُمُونَ ﴾ .

وفي الحديث : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ) .

ويقول تعالى : ﴿ وَاذْ كُرُنْ مَا يُتِلَى فِي بِيُوتَكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالحَكُمَةَ ﴾ . ويقول الرسول : (خَذُوا نصف دينكم عن هذه الحميراء عائشة ) .

كانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان ، وقال ابن سعد في طبقاته عن مسروق : (والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة الصحابة يسألونها عن الفرائض ) .

وعن هشام بن عروة : ( ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا شعر ولا طبّ من عائشة ) .

والفقهاء الستة من الصحابة تلقُّوا الحديث والعلم عن ثلاثة من أمهات المؤمنين ، والسيدة نفيسة قيل إن الإمام الشافعي تلقَّى الحديث عنها .

وقالت عائشة في البخاري: (إنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال النبي عَيِّلِيَّم : يا عائشة أما كان معكم لهو ، إن الأنصار يعجبهم اللهو ، أما لقيتم جارية تضرب بالدف وتغني ؟ قلت : ماذا تقول ؟ قال : تقول أتيناكم أتيناكم أتيناكم أتيناكم أتيناكم أتيناكم أتيناكم المناكم ا

# حكمة تعدد الزوجات في الاسلام :

كُتْرِبت في ذلك مؤلفات فقهية كثيرة ، وضاق بنا وقت البحث ، ويكفي أن 'نشير إلى أنه قد تكون الزوجة عقيماً ويريد الزوج الذرية ، وقد تكون

مريضة مرضاً يمنع الاتصال الجنسي فهي بين إحدى اثنتين ، إما أن يطلقها الرجل ليتزوج ولوداً صحيحة وقد لا يوجد من يعولها فيضطرها ذلك إلى المعاناة وارتكاب الصعاب . وإما أن يبقيها في عصمته ويتزوج أخرى . ومن ناحية أخرى فقد تكون المرأة عزوفاً عيوفاً تعاف الاتصال بالرجل ، وقد يطرأ على المرأة العادية بحسب طبيعتها ما لا يجعلها مستعدة للالتقاء مع الرجل من حيض ونفاس وحمل ورضاع ، ومن الأزواج ما لا تسمح له طبيعته البعد عن الزوجة ولو ليلة واحدة ، فهل نترك له الحبل على الغارب يفسد بنات ونساء أخريات فتنتشر الرذيلة ؟

ومن المشاهد أيضا أن النساء أطول عمراً من الرجال لما يتعرض له الرجال من مشاق السعي والكسب والحرب التي قد تترك بعدها نساء عددهن أضعاف عدد الرجال.

وغير ذلك من الحِكم كثير . والمفروض في التشريعات الإلهابية أن تواجه جميع الاحتالات ، وجميعها أباحت التعدد إلى غير حد" ، ولكن الإسلام حداً د التعداد بأربع ، وجعله رخصة تستعمل عند الضرورة .

### المناداة بتقييد التعدد في الوقت الحاضر والعلاج السليم :

بمناسبة تشكيل لجنة لتعديل قوانين الأحسوال الشخصية للمسلمين في جمهوريتنا المصرية قام البعض ينادي بوجوب تقييد حق الرجل في تعدد الزوجات باشتراط إذن القاضي . وذهب هؤلاء الدعاة إلى أن التعدد مشكلة اجتماعية خطيرة .

 اللجنة المشتركة في الصحف وبقية وسائل الإعلام من إذاعة مرئية وغير مرئية ، والتقى الجميع عند وجوب احترام قواعد الدين الاسلامي ، خصوصاً وأن دستورنا المؤقت الصادر في مارس سنة ١٩٦٤ ، نصَّ على أن الإسلام دين الدولة الرسمي ( المادة الخامسة ) ، ونص في المادة السابعة على أن ( الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ) ، ونص في المادة ١٩ على أن ( تكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة ) .

ولكن هل تفاقم تعدد الزوجات وأساء الرجال استعمال هذا الحق إلى حد أن أصبحت المسألة مشكلة لغالبية السكان أو لعدد كبير منهم مما يستدعي تدخل المشرع ؟ إذ المفروض أن القوانين لا تسن لمعالجة حالات نادرة شاذة . وهل يكفي لمعالجة الحال التوجيه والتوعية والإرشاد في حدود قواعد الدين وآدابه ؟

وللإجابة على ذلك نقول: إنه لا خلاف في أن "نسبة المتزوجين بأكثر من زوجة واحدة لا تعدو ١٥٥ أي ١٥ في الألف ، وهؤلاء معظمهم في الريف ومعظمهم من متقدمي السن ، وأغلب الظن أنهم عددوا الزوجات وقت أن كان الفلاح يرى أن الإكثار من الذرية فيها معونة له على الزرع والإنتاج . وهم في طريقهم إلى الانقراض ، إذ أن عدد من يجمعون بين أربع زوجات سمائة شخص من مجموع سكان الجمهورية وهم سبعة وعشرون مليوناً .

ولذلك تقول الأغلبية : إن المسألة لم تصبح مشكلة ، ويكفي فيها نشر الوعي بين النساء في أن لا يتزوجن من متزوج ، وأن وزر التعدُّد واقع عليهن .

وقد يكون من المفيد أن تعد خانة في وثيقة الزواج لبيان ما إذا كان راغب الزواج متزوجاً بأخرى أم لا ، وهل رزق منها ، وما عدد أولاده ؟

على أن الشريعة الاسلامية لا تمنع إجابة ما طلبته لجنة شئون الأسرة حيث

أرسلت إلى لجنة تعديل القوانين الإقتراح الآتي : ( نقترح إعطاء الزوجة التي يتزوج عليها زوجها دون رضاها حق طلب التفريق القضائي ، على أن يسقط هذا الحق بسكوتها ثلاثة أشهر . مع إعطاء القاضي حق رفض طلبها حسب المصلحة ) واللجنة التي أتشر "ف بعضويتها قبلت الاقتراح وذهبت إلى أكثر منه فلم تترك للقاضي حرية التقدير ولم تحمل الزوجة عبء إثبات أن الزواج الثاني يضر " بها واعتبرت أن الزوجة الأولى مصدقة ، فإذا قر "رت أن مجرد الزواج بثانية يضرها حكم القاضي بالتفريق .

كما أباحت اللجنة في مشروع القانون الجديد لكل زوجة أن تشترط في عقد الزواج أن لا يجمع الزوج عليها زوجة أخرى ، فإن فعل كان لها أن تطلق نفسها دون الرجوع إلى القاضي ، والشرع يبيح للمرأة أن تشترط في عقد الزواج ما لا يتنافى مع مقاصده ، ويكون لها فيه مصلحة ، وأظن أن في ذلك ما يغني عن الإلتجاء إلى ما التجأت إليه سوريا والعراق بوجوب استئذان لقاضي في الزواج الثاني ، ما دامت مهمة القاضي قصرت على مجرد التحقق من أن الزوج قادر على الإنفاق على الزوجتين .

ومما يقال في هذا الصدد أن البلاد التي حرّمت التعدد وعاقبت عليه بالأشغال الشاقة تهاونت في جريمة الزنا فأباحته ، اللهم متى كان في منزل الزوجية وبامرأة أعدت لذلك وتكرّر هذا الأمر . هذه البلاد انتشر فيها الفساد وبلغ عدد الأولاد غير الشرعيين في انجلترا مثلا ١٠٠/٠ من عدد المواليد سنويا ، وهذه النسبة ارتفعت جداً في السويد .

ولقضية التعدُّد في بلادنا وفي سورية والعراق تاريخ يحسن الإشارة إليه .

وأول من نادى بتنظيم تعدد الزوجات الإمام الشيخ محمد عبده في تقرير قدَّمه لوزير الحقَّانية سنة ١٨٩٩ م وفي مقال نشره في ( الوقائع المصرية ) في ٨

ربيع الآخر ١٢٩٨ هـ وهي الجريدة الرسمية للدولة إذ ذاك . ولقد جاء في تفسير المنار للشيخ رشيد رضا في الجزء الرابع صفحة ٣٥٨ قول الإمام في تفسير الآيات القرآنية الخاصة بالتعدد وشرط السعدل بين الزوجات ما نصه : قال الله : ﴿ فَإِن خَفْتُم أَلا ً تعدلوا فواحدة ﴾ ولم يكتف بذلك حتى قال : ﴿ ذلك أدنى أن لا تعولوا ﴾ أي أن ً الاكتفاء بواحدة أدنى وأقرب لعدم العسدل وهو الجور والميل إلى أحد الجانبين دون الآخر · فأكد الله سبحانه وتعالى أمر العدل وجعل مجرد توقع الإنسان عدم العدل من نفسه كافياً لمنسع التعدد . لذلك كان لنا أن نحكم بأن الذو ً اقين الذين يتزوجون كثيراً لمجرد التنقل والتمتع يوطنون أنفسهم على ظلم الزوجة الأولى ، ومنهم من يتزوج لأجل أن يغيظها أو بهينها ، ولا شك أن هذا محر ً م في الإسلام لما فيه من الظلم الذي هـو خراب البيوت بل وخراب الأمم والناس عنه غافلون باتباع أهوائهم ) .

وجاء في المرجع نفسه صفحة ٣٦٣ قوله : ( أما منع تعدد الزوجات إذا كثر ضرره وكثرت مفاسده وثبت عند أولي الأمر أن الجمهور لا يعدل فيه لعدم الحاجة إلى التعدد بله الضرورة ، فقد يمكن أن يوجد له وجه في الشريعة الاسلامية السمحة ، وإذا كانت هناك حكومة إسلامية فإن للإمام أن يمنع المباح الذي تترتب عليه مفسدة ) .

ويقول الشيخ رشيد بعد ذلك: ( للإمام فتوى في ذلك ذكرناها في الجزء الأول من تاريخه . وهذه الفتوى نشرت في مجلة المنار جزء أول مجلد ٢٨ بتاريخ ٣ مارس سنة ١٩٢٧ م . وجاء فيها « وبالجملة يجوز الحجر على الأزواج عموماً أن يتزوجوا غير واحدة إلا لضرورة تثبت لدى القاضي ، كمرض الزوجة ، أو طلب النسل ، ولا مانع من ذلك في الدين ألبتة » ) .

ومما رُوي عن الرسول عَلِيْنَةٍ أنَّ رجلًا ذهب يستأذنه في الزواج من امرأة

جميلة لا تلد ، فنهاه عن ذلك ثلاث مرات لأنه عرف أن مأرب الرجل من الزواج مجرد اللذة الجنسية ، وفي حديث آخر للرسول عليه السلام : ( إن الله لا يحب الذواقين والذواقات ) .

وفي سنة ١٩٢٨ م · وضع مشروع قانون أقرَّه العلماء نص في مادته الأولى : ( لا يجوز لمتزوج أن يعقد زواجه بأخرى ولا لأحد أن يتولى عقد هــذا الزواج إلا بإذن من القاضي . ولا يأذن القاضي بزواج متزوج إلا بعد التحرَّي والتحقق من أن سلوكه أو أحوال معيشته يؤمن معها قيامه بحسن المعاشرة والإنفاق على أكثر بمن في عصمته ومن تجب نفقتهم عليه من أصوله وفروعه .

وفي المذكرة التفسيرية لذلك المشروع أشير إلى أن خطر التعدد لا يكون في البيئة التي تكون فيها الزوجة عاملًا من عوامل الإنتاج ونمو الثروة بشخصها أو بما تنسله من ذرية كما هو الشأن في أهل القرى ، فلا يرد المنع فيها من حيث الكسب ما دام الزوج مستعداً له بمعونة الزوجة .

ولقد أخذت سورية بمثل هذا المشروع ، وثبت فشله في التطبيق فألغي ، لأن مهمة القاضي كانت مقصورة على التحقق من قدرة طالبي التعدد على الإنفاق وحسن السمعة . ومثل ذلك موجود في العراق حالياً ، ولا جــــدوى منه ما لم يكن من سلطة القاضي بحث الضرورة الداعية إلى التعدد كمرض الزوجة أو عقمها مثلاً .

# رفع سن الزواج :

نادى البعض أيضاً برفع سن زواج الفتى من ١٨ سنة إلى ٢٠ سنة ورفع سن الفتاة من ١٦ إلى ١٨ سنة .

وببحث الحال في الدول الأخرى تبيَّن أن أربعين دولة منها ولايات كثيرة

في الولايات المتحدة الأمريكية سن الزواج فيها أقل من ١٦ سنة للفتاة ، منها انجلترا والأرجنتين ويوجوسلافيا وإيطاليا وفرنسا واليابان . وأن ثلاثين دولة أخرى السن للزواج فيها على ما هو عندنا . وأن بلاداً قليلة هي بلاد الشال الباردة وسويسرا يزيد فيها سن الزواج للبنت على ما هو عندنا .

وما يجب أن تتنبه إليه الحكومة المضار التي قد تحدث بالتجاء الكثيرين إلى الزواج العرفي أو الصلة الجنسية المحرَّمة ، ولدينا إحصاء حديث بأن ٣٣./ من طالبات الجامعات أمهات غير متزوجات رزقن بأولاد غير شرعيين في انجلترا ، وقد عقد مؤتمر في انجلترا لاقتراح الحلول و دعي إليه الدكتور البنداري مدير مستشفى طلبة الجامعة بالقاهرة وذكر لي أنَّه بعد تعدد جلسات المؤتمر ولجانه لم ينتهوا إلى حل بجدي ، وأوصى المؤتمر بتوزيع موانع الحل من حبوب وأغلفة وخلافه على الطالبات مع توعيتهن للإحتياط من الحمل .

وفي ريفنا وصعيدنا يجنح الناسر إلى الزواج المبكر حصانة للشباب ، ورفع سن الزواج يساعد على الفساد والانحلال . أما الشباب في المدن فلا يلجأ إلى الزواج إلا بعد إتمام الدراسة الجامعية أو القدرة على الإنفاق على الزوجة .

#### آيات الحجاب :

يذهب البعض إلى أن المرأة المسلمة يجب أن لا تخرج من منزلها بحال ، وليس لها أن تعمل في أي عمل ارتكاناً على قول الله : ﴿ وقرن في بيوتكن ﴾ إذ يذهب البعض إلى أنها خطاب لجميع النساء المسلمات ، والصحيح أنها خطاب لنساء النبي أمهات المؤمنين دون غيرهن ، أي خاصة لهن ، وهذا واضح من

سياق الآيات ٣٢ – ٣٤ من سورة الأحزاب ، وعبارتها : ﴿ يَا نَسَاء النَّبِي لَسَنَّ كَأَحْدُ مِن النَّسَاء إِن اتَّقيتَن ، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، وقلن قولاً معروفاً ، وقرن في بيوتكن ولا تبرُّ جن تبرج الجاهلية الأولى ، وأمّن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ، واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة . إن الله كان لطيفاً خبيراً ﴾ .

وقد يقال إن ما خوطب به النبي وزوجاته خطاب لجميع المؤمنين ، ولكن في السياق ما ينفي ذلك فهو يقول: ﴿ يَا نِسَاء النبي ﴾ . . ويقول: ﴿ إِنَمَا يُرِيدُ اللهُ لَيَذُهُ بِ عَسْكُمُ الرَّجِسُ أَهُلُ البَيْتُ ﴾ وأهل بيت محمد عَلِيْكُمُ أَرُواجِهُ . ويقول: ﴿ واذكرن ما يُتلَى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ﴾ .

وبدلالة أنه عندما قصد سبحانه مخاطبة جميع النساء أفصح عن ذلك مثاله قوله تعالى :

﴿ يَا أَيِّهَا النَّبِي قُلَ لَأَزُواجِكَ وَبِنَاتُكَ وَنَسَاءُ المؤمنين ، يَدُنَيْنَ عَلَيْهِنَ مَنَ جَلَابِيبُهِنَ ، ذَلَكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلا يُؤَذِينَ ، وكانَ اللهُ غَفُوراً رحيما ﴾ .

### الفص الخسامش

الطلاق عبر التاريخ ـ الطلاق عند اليونان \_ الطلاق عنـــد الرومان ـ الطلاق عند البراهمة ـ الطلاق في شريعة موسى ـ الطلاق في التلمود ـ الطلاق في المسيحية ـ الطلاق عند العرب في العصر الجاهلي .

تختلف الطرق التي تنحل بها صلة الرجل بالمرأة باختلاف الطرق التي قامت عليها هذه الصلة ، ففي حالة شيوع الاتصال لم يكن هنالك من رابطة زوجية ، فلما بدأ الزواج موقوتاً بوقت معين كأن ينتهي بانتهاء مدّته دون حاجية إلى إجراء من أي من الطرفين ، ولكل منها حرية الزواج بعد ذلك . وظهر هذا النوع في كثير من البلاد عند الأسكيمو وهنود شمال أمريكا والمحيط الهادي وإفريقيا ، وهو ما عرف بعد ذلك عند العرب ( بزواج المتعة ) . ثم تلا ذلك عهد كان انفصال الرجل والمرأة حق لكل من الطرفين دون إجراءات ودون ذكر أسباب ، وكان يجب فقط على المرأة التي تترك زوجها أن تعوضه عن جميع ما تكبّده بسببها (۱) .

<sup>(</sup>١) أرثر فيلبس في دراسة الزواج والعائلة في إفريقيا ص ٩٩ و ( ول ديورانت ) في « قصة الحضارة » مجلد ١ ج ١ ص ٢٨ و ( وستر مارك ) جزء ٣ ص ٢٦٧ ) .

ولما جمع حمورابي قواعد الزواج والطلاق في قانون كان الطلاق أساساً بيد الرجل وأعطى المرأة حق الطلاق ، فإذا ثبت أن الخطأ من جانبها ألقيت في البحر لتموت عقاباً لها على سوء معاشرتها للرجل وجرأتها على طلب الطلاق (١).

#### الطلاق عند اليونان:

كان الطلاق عندهم أصلاً بيد الزوج ، يوقعه لأي سبب ودون إجراءات ، فتعود الزوجة إلى أهلها ولكن أولادها يبقون في ولاية وحضانة أبيهم ، ولم تعط الزوجة حق طلب الطلاق بورقة مكتوبة تقدمها بنفسها للقاضي وتذكر فيها الأسباب إلا في العصر الكلاسيكي (٢) .

#### الطلاق عند الرومان:

كان الزواج عند الرومان بالسيادة بطرق ثلاث ، وكان الطلاق عندهم بيد الرجل ولكن بنفس الطرق ، فمن تزوج زواجاً دينياً في معبد جوبتير طلتق بنفس الطريق... ومن تزوج بطريق شراء المرأة بالميزان أو بطريق استعالها سنة فكان لا يفقد سيادته عليها إلا إذا باعها لآخر ولو بيعاً صوريا ، ومن أهم أسباب الطلاق لديهم زنا المرأة أو شروعها في سم الرجل أو تزييفها مفاتيح داره أو ادعائها الولاية كذباً (٣) .

ولما صدر قانون الألواح الاثني عشر عام ٤٥١ ق. م. أباح حرية الطلاق

<sup>(</sup>١) راجع ده لابورت في حضارة البابليين والأشوريين ص (٨٣) .

 <sup>(</sup>٢) راجع « المرأة عند قدماء اليونان » ص ١٢٥ – ١٣٥ وراجع ( بول جيد ) « المرأة في القرانين القديمة و الحديثة » ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) راجع القانون الروماني د . عبد المنعم بدر ص ٦٥ .

بدون قید أو شرط ، فكثر الطلاق بشكل فاحش حتى أن النساء كن " یعددن أعمارهن بعـدد مرات طلاقهن (۱) ومن القیاصرة الذین طلاقها عدة مرات « یولیوس قیصر » و « انطونیوس » و « اكتـافیوس » و « أغسطس » ۲۲ ق.م.

ولما اعتنق الامبراطور قسطنطين المسيحية سنة ٣٢٤م حدّد الأحوال التي يجوز فيها الطلاق ، ثم جاء الامبراطور جوستينيان سنة ٥٢٩م فقصر حالات الطلاق على أربع .

وكان للرجل عند قدماء المصريين أن يطلـتّق زوجته في أي وقت شاء إذا رأى أن هناك زوجة أخرىتسعده أكثر منزوجته الحالية ، هذا فضلاً عن أنهم كغيرهم بمن سلف ذكرهم كان لهم الجمع بين عدة زوجات .

# الطلاق عند البراهمة :

قلنا من قبل أنهم أصحاب الدعوة إلى التبتل ، فكان طبيعياً في منطقهم أن من تزوج لا يطلق ولكن له أن يتزوج أخرى ، وينفصل عن الأولى فيترك مسكنها ، وهذا شبيه بنظام الطلاق الذي أخذ به النصارى الكاثوليك فيا بعد . أما المرأة في قانون « مانو » لم يكن لها أن تهجر زوجها حتى ولو أصيب بالجنون أو الرعشة ( الشلل ) راجع الباب التاسع نبذة ١٧٩ . أما عند البوذيين فكان الطلاق أيضاً بيد الرجل أو باتفاق الطرفين ، ويكفي ليطلق

<sup>(</sup>١) القانون الروماني لعبد المنعم بدر ص ٥٠ ودائرة معارف البستاني مجلد ١١ ص ٣٣٧.

امرأته أن يقول إنها اتصفت بصفة سيئة كأن تمـلاً جو المنزل دخاناً أو تزعج الكلاب بصوتها أو كانت كثيرة الكلام (١١) .

#### الطلاق في شريعة موسى :

جعل الطلاق بيد الرجل بإجراءات ثلاثة:

أولها : أن يكتب الزوج ورقة يثبت فيها طلاقها .

والثاني: أن يسلمها هذه الورقة بنفسه لتكون دليلًا على أن هو الذي أزال بكارتها .

والثالث: أن يطلب اليها مغادرة منزله. ونصَّ التوراة في سفر التثنية الإصحاح ٢٣ بند ١ و ٢ كالآتي: (إذا أخذ رجل امرأة وتزوَّج بها فإن لم تجد نعمة في عينه لأنه وجد فيها عيباً أي شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته فتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر).

ويلاحظ أن كلمة (عيب) واسعة جداً تشمل جميع العيوب الجسمانية والخنك ألقية ، وتقدير العيب مرجعه للزوج لا للقاضي ولا حتى لحكم من أهله أو أهلها . وذلك محافظة على أسرار الزوجية .

ويلاحظ ثانياً: أنه لم يكن على الزوجة انتظار فترة كالفترة التي فرضها الإسلام إثباتاً لخلو الرحم من الحمل .

ويلاحظ ثالثاً: أنه لما كان معظم الناس لا يعرفون الكتابة كان الزوج يسعى إلى من يعرف الكتابة ، وفي هذه الحالة جرى العمل على إشهاد شاهدين

<sup>(</sup>١) ده بومبيرا في كتاب الزواج قديمًا وحديثًا ص ١٥٤.

كبقية العقود ، وفي ذلك ما يعطل الطلاق ويهدىء من ثورة الرجل وغضبه(١١).

وكان 'يحرم على الرجل طلاق امرأته في حالتين فقط:

أوفها : أن يتهم زوجته بأنه لم يجدها بكراً ويقدم أبو الزوجة الثوب الذي به يقع الدم إثباتاً لعذرتها أمام الشيوخ فيغرَّم الزوج غرامة تدفع لأبيها ويحرم على الزوج بعد ذلك طلاقها عقاباً له . ولكن له أن يتزوج عليها بأخريات (٢) .

وثانيهها: إذا هتك رجل عرض فتاة فاغتصبها بدون رضاها ألزم بزواجها وحُرمَ عليه طلاقها(٣).

ويلاحظ رابعاً: أن المرأة لم يكن لها أبداً حق الطلاق ، وهذا الحق أعطي للمرأة في الاسلام ، بل قد تشترط أن تكون العصمة بيدها .

ويلاحظ خامساً: أن المرأة المطلـَّقة إذا تزوَّجت بآخر فمات عنهـــا أو طلـَّقها لا تحل لزوجها الأول ، وقد أباح الإسلام لها ذلك(٤).

# الطالاق في التامود :

هذه هي قواعد الزواج من حيث التعدّد ، وقواعد الطلاق من حيث جمله بيد الرجل دون المرأة في شريعة موسى عليه السلام ، كما ورد فى التوراة التي لم تعط المرأة مجرد حق طلب الطلاق ، أما في التلمود الذي وضعه فقهاء الشريعة الموسوية بعد ميلاد المسيح بقرون ، فأعطى الحق للمرأة في طلب الطلاق من

<sup>(</sup>١) راجع كتاب رينيه ليفي في الطلاق عند اليهود ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) راجع سفر التثنية الإصحاح ٢٢ من التوراة .

<sup>(</sup>٣) الإصحاح ٢٢ بند ٢٨ ، ٢٩ من التوراة .

<sup>(</sup>٤) يراجع سفر التثنية الإصحاح الرابع بند ٣ ، ٤ .

القاضي ، ولكنهم أكدوا أن الطلاق أصلا بيد الرجل ، واستشهدوا بقول الحاخام ( الهيزر ) في القرن الأول الميلادي حيث قال : ( إن الله كان شاهداً على زواجك ، فإن طلقت زوجتك فإن هيكل المحراب يفيض بالدموع ) ، وهذا شبيه بأحاديث رسولنا محمد عليه السلام ( إن البغض الحلال عند الله الطلاق ) وقوله ما معناه : ( إذا طلق الرجل امرأت اهتز عرش الرحمن ) وقول القرآن : ﴿ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ﴾ (١) .

وعند وضع التلمود فسَّر الفقهاء اليهود ما ورد في سفر التكوين ( من أن الرجل بزواجه يلتصق بامرأته ويكونا جسداً واحداً بطفلهما الذي أنجباه )، أي أن الزواج يكون جسداً واحداً هو الطفل. وقالوا: إن هـذا النص في سفر التكوين لا يعطل النص اللاحق عليه الذي أجاز الطلاق (٢٠).

وهذه المعاني واردة في القرآن في قول الله سبحان وتعالى : ﴿ هَنَّ لَبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَمَنَّ ﴾ (٣) . وقوله : ﴿ وقد أَفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ﴾ (٤) .

وبعد ظهور المسيحية بقرون أربعة أو خمسة تفرَّق اليهود فرقاً وشيعاً ، منهم الربانيون والقراءون ، وهؤلاء الآخرين ضيئقوا أسباب الطلاق وحرَّموا زواج نسائهم من الربانيين زعماً منهم بأن المرأة عند الربانيين تطلق دون ما سبب شرعي ، وأنه لا يجوز للمطلقة أن تتزوج من آخر فتكون في هذه الحالة

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) راجع رينيه ليفي في كتاب الطلاق عند اليهود ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ٢١ .

محرمة على زوجها الأخير لعدم صحـة طلاقها من الأول وتكون ذريتها من الأخير حراماً.

# الطلاق في المسيحية:

قلنا إن العهد القديم وهي نصوص التوراة ويعتبرها النصارى جزءاً من كتابهم المقدس ومطبوع مع الأناجيل في مجموعة واحدة . وقلنا : إن المسيح قال : (ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء بل جئت لأقم وأكمل ) . ومقتضى ذلك أن أحكام الطلاق في التوراة من جعله بيد الرجل دون المرأة تكون شريعة المسيحيين أيضاً وفق الإنجيل الأصلي لعيسى عليه السلام الذي اندثر . أما الأناجيل الكثيرة التي وضعها الحواريون بعد عيسى وضمّنوها قصصاً عن حياة المسيح وخلطوها بأقوالهم هم ، والتي اندثر منها الكثير وأحرقت الكنيسة بعضها كإنجيل برنابا فلم تقر "الكنيسة منها سوى أربعة هي : متى ، ومرقص ، ولوقا ، ويوحنا . بعض هذه الأربعة وردت فيها عبارات ومحاورات فهم منها البعض تحريم الطلاق بتاتاً حتى ولو زنت الزوجة ، وهذا رأي الكنيسة الكاثوليكية ، ومنهم من أباح الطلاق لأسباب قليلة ، ومنهم من وسع في أسباب الطلاق .

على أنه من المحقق أن الطلاق ظلَّ مباحاً عند النصارى منف عهد المسيح حتى منتصف القرن السادس عشر بعد الميلاد ، ولم يحرِّمه إلا مجمع القساوسة المعروف بمجمع ترنت عام ١٥٤٢ م(١) .

والدليل على إباحة الطلاق في المسيحية وفق ما ورد في التوراة العهد القديم، أن إنجيل يوحنا المعترف به لم يذكر مطلقاً العبارات التي وردت في الأناجيــل الثلاثة الأخرى وخرَّجتها الكنيسة على أنها تحريم للطلاق، وأن الزواج بالمطلقة

<sup>(</sup>١) يراجع في ذلك الانسكلوبيديا البريطانية ــ دائرة المعارف مجلد ٦ ص ٥٤ ٤ .

زنى . وكذا كون العبارات المنسوبة للمسيح في الأناجيل الثلاثة الأخرى مختلفة وليست بصيغة واحدة ، وفي بعضها زيادات عن الأخرى .

وقد جاء في القرار الثالث من قرارات مجمع (ترنت) ما نصه: ( لا طلاق في حالة الزنى ، وإنما يجوز الانفصال الجسماني بين الزوجين ، فإن قال أحد إن الكنيسة أخطأت إذ لم تسمح بالطلاق في حالة الزنا ولم تسمح للطرف البريء أن يتزوج ما دام الطرف الآخر حياً فإنه يستحق اللوم ويعتبر خارجاً عن الكنيسة ).

وقد جاء في القرار الأول لمجمع ترنت أنَّ من أنكر حق الكنيسة في تشريع حالات أخرى خلاف ما ورد في التوراة يعتبر خارجاً عن الكنيسة ، وفي القرار الثاني أنَّ من قال إن الزواج ليس سراً من أسرار الكنيسة ارتكاناً إلى أن الكتاب المقدس لم يذكر ذلك صراحة يعتبر أيضاً خارجاً عن الكنيسة ، هذا هو ما استقرت عليه الكنيسة الكاثوليكية في روما .

ولما صدر القانون الكنسي بعد تعديلات عدة في سنة ١٩١٨ م نص في المادة ١١١٨ منه على : (أن كل زواج صحيح تم على بين رجل وامرأة كاثوليكيين معمدين وأصبح تاما الدخول والوطء لا يجوز لأي سلطة حله لأي سبب كان ، إلا بموت أحد الزوجين ).

ومنذ صدور قرارات مجمع ترنت انتقد الكتَّاب والفقهاء تحريم الطلاق رغم زنا المرأة ، وأجمعوا على أن ذلك يبيح الزنا واتخــاذ العشيقات والخليلات ، وصدرت القوانين الوضعية في بلاد كثيرة تدين بالكاثوليكية تبيح الطلاق لأسباب كثيرة لأنهم لم يتصوّروا انفصالاً جسمانياً يظل طول الحياة مع بقاء الزوجية إلا أن تكون زوجية صورية ، فكل من الزوجــين بعيد عن الآخر غير خاضع

لسلطانه ، والطبيعة ونداء الجنس والغريزة تقطع بأن كلا منهما يزني ويعشق ويخالل وينتج ذرية أكبر رعاية تلقاها أن تلقى في ملاجىء اللقطاء .

والقوانين الوضعية التي أباحت الطلاق في جميع بلاد العالم التي تدين بالمسيحية أرادت أن تحد منه ، فجعلته للقاضي دون الزوجين ، وقد تعد دت الأسباب التافهة التي يقبلها القضاء حتى أصبح قنطرة لكل راغب في الطلاق - كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث طلت القضاء المرأة لمجرد قولها : إنها تحب الكلب وزوجها لا يحبها ، ويكره وجود الكلب نائماً في فراش زوجته .

واختلاف الأسباب للطلق في ولاية دون ولاية أوجد في أمريكا ما يسمى بالطلاق المتنقل. فالمواطنون في الولايات التي يصعب فيها الحصول على الحكم بالطلاق ينشدون الطلاق في ولاية أخرى مثل نيفادا التي تسهل فيها إجراءات وأسباب الطلاق، ويكفي أن يقيم طالب الطلاق ستة أسابيع حتى يعتبر مواطنا تقبل منه المحاكم طلب الطلاق. أما في إيداهو وولاية فلوريدا فتكفي الإقامة بها تسعين يوماً، وفي ولاية يومنج يكفي ستون يوماً، والولايات الأخرى التي تتشدد في مدة الإقامة تتراؤح بين ستة أشهر وسنة.

### الطلاق عند العرب في العصر الجاهلي :

تفرّع عن الشيوع في الزواج عند العرب أن كانت المرأة في عشائر قليلة تتزوج من جماعة من الرجال ؛ فإذا حضر أحدهم ووجد نعل آخر على باب خيمتها رجع ، وكانت المرأة تطلبّق من تشاء من جماعة رجالها وتطرده ، وتقلبّصت هذه العادة عند تلك العشائر بأن بقي الزوجة تطليق الرجل حق ولو كان زوجاً واحداً ، ولم يكن الطلاق من إجراء سوى أن توجه باب خبائها وجهة غير وجهته الأولى ، فإن كان إلى الشرق أدارته إلى الغرب ، فإذا عاد

زوجها من سفر في البادية ورأى ذلك علم أن امرأتــــه طلـَّقته فيرجع إلى أهله(١).

أما عدا هذه الحالة الشاذة فكان الطلاق في الجاهلية بيد الزوج ، وكان له أن يطلق متى شاء ، وبأية عبارة تفيد الفرقة . ولم يكن للطلقات عدد محدد ، ولكن كان على المرأة عدّة بعد الطلاق ، وكان بعض الأزواج ينكتل بالمرأة فيطلقها حتى إذ قربت عدتها من النهاية أرجعها ثم يطلقها وقبل آخر العدة يراجعها ، وهكذا عشرات المرات. فحدّد الإسلام الطلاق باثنين ، وفي القرآن : والطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (٢٠) . وقال تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد عتى تنكح زوجاً غيره (٣٠) . وقال :

وكانت لدى عرب الجاهلية طرق متعددة للطلاق ، منها: (طلاق الظهار) بأن يقول الرجل لزوجته: أنت حرام علي ً كظهر أُمي وكانوا يعتبرونه طلاقاً مؤبداً لا رجعة فيه (٥) ، فأبطل القرآن هذا النوع.

والحادث الذي نزل فيها حكم الله في الظهار تكريم للمرأة وأي تكريم ، ذلك أن إحداهن دهبت إلى الرسول علي تقول ما معناه : إن فلانا تزوجني فتية غنية ولما نثرت له ما في بطني ظاهر مني . فقال الرسول : ما أظنك إلا حرمت عليه . فقال : ما أظنك إلا

<sup>(</sup>١) كتاب الأغاني ج ١٦ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الطبري جامع البيان جزء ٢ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري جزء ٢٨ ص ٦ والجزء ٢١ ص ٧٥.

حرمت عليه . فقالت : إني لي منه صبية ، إن ضمتهم اليه ضاعوا ، وإن ضمتهم إلي جاعوا . فقال : ما أظنك إلا حرمت عليه . فرفعت يديها إلى الساء وقالت : إلى الله أشكو حالي . فاهتز عرش الرحمن ونزل جبريل أمين الوحي وغشي الرسول ما يغشاه في مثل هذه الحال ، قبل أن تبرح المرأة مكانها . ولما سرّي عن الرسول أخذ يتلو أحكام الظهار في سورة المجادلة وحياً من الله مستجيبا إلى شكاية هذه المرأة : ﴿ قد سمع الله قدو ل التي تجادلك في زوجها ، وتشتكي إلى الله ، والله يسمع تحاوركا إن الله سميع بصير . الذين يُظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمّها تهمم إن أمّها تهمم إلا اللائي ولد نهم ، وإنهم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتاسًا ، ذلكم توعظون به ، والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصياً مشهرين متتابعين من قبل أن يتاسًا ، ذلكم توعظون فن لم يستطع فإطعهم ستين مسكينا ، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله ، وللكافرين عذاب أليم ﴾ (١) .

وكان لدى عرب الجاهلية طلاق مؤقت كأن يقسم الزوج أن لا يقرب زوجته مدة ما، طالت أو قصرت، وفي ذلك قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من زوجته أمراً فأبت حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث ويدعها وشأنها لا هي أيم ولا ذات بعل وذلك ضراراً وتنكيلا بها، ويسمى هذا الطلاق عندهم بالإيلاء. فأبطل الاسلام ذلك بأن جعل القاضي يطلقها عليه بعد أربعة أشهر من قسمه .

والخلع مكرمة من الله ورسوله للمرأة ، وذلك : أن جميلة بنت ساول تزوجت ثابت بن قيس راضية به . وفي يوم رأته مقبلًا في عدة رجال ، فوجدته

<sup>(</sup>١) الآيات الأربعة الأولى من سورة المجادلة .

أشدهم سواداً ، وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجهاً ، فوقع في قلبها النفور منه . فندهبت إلى رسول الله وقالت : والله ما أعيب على ثابت شيئاً في دينه ولا في خلقه ولا في نفقته ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال لها : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فطلتها على ذلك .

ويقول ابن قدامة في المغني :

إن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقته أو كبره أو ضعفه ، وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خَفْتُمُ أَلَا ۖ يَقِيما حَدُودُ اللهُ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهَا فَيَما افتدت به ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢٩ .

#### الفصيالاسكادس

الطلاق في الإسلام ؛ من يملكه ، عدده ، أنواعه ، حكمته ، كيفيته ، تقييده \_ عدد الطلق الأولى \_ التطليقة الأولى \_ التطليقة الثانية \_ التطليقة الثالثة \_ الطلاق السني \_ الدعوة إلى تقييد حق الزوج في الطلاق في هذه الأيام \_ حقوق الزوجة المطلقة .

لم يرض الإسلام عما كان فاشياً في معظم الأمم والديانات من أن يختار الأب لابنه أو لبنته شريك الحياة دون رضاهما ، بل جعل مطلق الحرية للفتى وللفتاة يبحث عن زوجه في مرحلة تسبق الزواح وهي الخطبة .

والخطبة مقدمة لعقد الزواج ، وكلاهما كان معروفاً في الجاهلية قبل الإسلام ، وكان من عاداتهم أن يخطبوا البنت من ابيها أو غيره من أوليائها فيدخل الخاطب ويقول : (عموا صباحاً نحن أكفاؤكم ونظراؤكم ، فإن زوجتمونا رجعنا حامدين ، وإن رددتمونا لعلة نعلمها رجعنا عاذرين ) فإن رآه الأب كفؤاً عرض الأمر على ابنته ، وبعد قبولها يمد يده إلى الخاطب أو إلى أبيه ويجيب الطلب . وقد تطول مدة الخطبة أو تقصر ثم يتلوها تمام عقد الزواج ، وكان من عاداتهم أن يزود الأب والأم الفتاة الخطوبة بالنصائح ويهيئانها بما يجملها صالحة للزواج وزوجة مثالمة ، ومن النصائح الذهبية قول امرأة لابنتها :

(إنك عما قريب تخرجين من العش الذي دَرَجْتِ فيه إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه ، فكوني له أمة يكن لك عبداً ، وكوني له مهاداً يكن لك عماداً ، وكوني له أرضاً يكن لك عماء ، واحفظي له سمعه وبصره وأنفه ، فلا يسمع منك إلا حسناً ولا ينظر إلا جميلاً ولا يشم إلا طيباً ).

ولقد أقر" الاسلام الخطبة كمقدمة لعقد الزواج بعد أن نقاها من الشوائب وأحاطها بسياج من العفة والطهر وصانها من عبث العابثين واستهتار المستهترين ، وساوى بين الرجل والمرأة في هذا الحق ، فخديجة بنت خويلد أرسلت تخطب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لنفسها لما علمته فيه من مكارم الأخلاق وحميد الصفات والأمانة التامة التي بدت منه حين ذهب بمالها إلى الشام ليتاجر فيه .

والإسلام يزكي في المخطوبة الحياء ، وفي الحديث : ( الحياء نصف الإيمان وهو في المرأة كل الإيمان ) ويزكي فيها أن تكون ودوداً ولوداً غير عاقر ، وأن تكون ذات دين ، وفي الحديث : ( لا تتزوجن النساء لحسنهن فلعله يرديهن ولا لما لهن فلعله يطغيهن ، وتزوجوهن للدين ، ولأمة "سوداء ذات دين أفضل ) .

والإسلام يحض على رؤية كل من طرفي الخطبة الآخر حتى يكون الاختيار عن رضى نفسي ضماناً لدوام العشرة ، وحديث الرسول على إلى المغيرة بن شعبة حين أخبره بأنه خطب امرأة فقال له عليه السلام : (أنظرت إليها ؟ قال : لا. فقال : انظر إليها ، انظر إلى وجهها وكف يها فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما ) وفي الوجه جماع محاسن الفتاة ، وفي اليدين دليل خصوبة البدن ، وفي حديث آخر : (إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر فيها ما يدعوه إلى زواجها فليفعل ) ولو كان ذلك خلسة ، وتكرار نظر كل من الخاطب والخطوبة إلى بعضها أباحته الشريعة حتى يقع القبول تاماً ، ولا يجيز الإسلام خلوة الفتى والفتاة أثناء الخطوبة ، وإنما أجاز التردد عليها بحضور محرم الها

كأبيها أو أخيها أو عمها ، والحديث : ( لا يخلون أحدكم بامرأة لا تحل له فإن الشيطان ثالثهما ) .

ويحرم الاسلام المعاشرة بينها بحجة تعرث كلّ منها على أخلاق الآخر ، لأن ذلك يمكن معرفته بمن يوثق بهم أو لهم بالطرفين عشرة واختلاط . أما ميل كل منها إلى صاحبه وهو الدرجة الأولى من درجات المحبة فلا يمكن أن يحكم فيه إلا صاحب الشأن نفسه دون غيره ، والغالب أنه عند النظرة الأولى تقع في القلب إحدى المنزلتين بالميل أو الإعراض ، الاستحسان أو الاستهجان .

وليست الخطبة زواجاً ، وإنما هي مقدمة للزواج ، وهي أشبه ما تكون بوعد بالزواج ، وكل من الطرفين الخاطب والمخطوب لا يلتزم حمّاً بالوفاء بهذا الوعد حتى ولو مع قراءة الفاتحة ، بل إن لكل منها العدول عن الخطبة . والحكمة منها أنها فترة اختبار يتلوه قرار نهائي إما بالزواج أو العدول ، ولا يترتب على الأفعال الضارة ضمان الضرر .

أسلفنا أن الزواج في الإســــلام لا ينشأ إلا عن إرادة حرَّة وتراض بين الزوجين ، وذلك أدعى إلى الحب والألفة والوفاق ، ما دام كل منها اختار الآخر ، ولم يفرض عليه فرضاً ، كا كان في بعض الديانات القديمة والأمم الغابرة . وفي وجوب المهر على الزوج للزوجة إشعار لها بأنها مرغوب فيها تستحق أن يبذل من أجلها النفس والنفيس . وقبل الزواج أعدَّ الإسلام الفتى والفتاة خير إعداد على الخلق القويم وحسن العشرة ، والصدق في القول في السر والعلن ، والعفة وغض البصر عن الحرمات وعدم الخلاعة والتهتك . وحين الزواج أمر الله بحسن المعاشرة والتمتع بالزوجية سكنا ومودة ورحمة ، وفي الخديث الشريف : ( الدنيا متاع وخير متاع الزوجة الصالحة إذا نظرت إليها سرَّتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وولدك سرَّتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وولدك

وعرضك) وفي حديث آخر : ذهبت زوجة إلى الرسول ثقول له ما معناه : إن الرجال يفضلوننا في الآخرة ، فهم يجاهدون في سبيل الله ونحن قواعد بيوت ، وهم يخرجون الزكاة ويتصدقون ونحن لا مال لنا حتى نفعل ذلك ، وهم يسعون في الرزق لنا ولعيالنا . فسر الرسول من قولها والتفت إلى من حوله من الرجال وقال : هل رأيتم سفيرة تحسن السفارة عن ذويها خيراً من هذه . إذهبي فقولي لمن خلفك من النساء : « إن للزوجة على حسن تبعلها لزوجها خير من ذلك كله » .

إلا أن النفس البشرية في كل من الرجل والمرأة مركبة من طين وروح ، انحطاط وسمو ، وعاطفة وشهوة قد تكون معتدلة في الغالب وقد تكون قوية مشبوبة لدى أحد الطرفين ، فضلا عن متاعب الحياة بما يتحتم أن يوجد معه خلاف وشقاق بينهما ، فأوصاهما الله بالعمل على إصلاح ذات البين فيا بينهما دون تدخيل من أهل الطرفين بقوله : ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ﴾ (١) .

فإذا زاد الأمر عن هذا الحد ، وتفاقم النزاع ، ولم يستطع الزوجان إصلاح ما بينها لتمستك كل منها بوجهة نظره ، فعليها أن يلتجئا إلى الأقربين من الأهل ، فيختار كل منها حكماً من أهله لفحص النزاع وإيجاد الحل ، وتكون قد هدأت حد العناد ، فيخضع كل منها لما رآه الحكمان ما داما راغبين في دوام العشرة ، وليس ثمَّت ما يمنع من تكرار الاحتكام إلى الحكمين .

أما إذا كان أحدهما غير راغب في استمرار الحياة الزوجية ، لفتنة من الفتن أو لغواية من شياطين الإنس والجن ، وانقلب السكن إلى مبارزة ، والمودة إلى تقاطع ، والرحمة إلى غلظة ، وصارت الحياة الزوجية جحيماً ، وتحتمت

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٢٨ .

الفرقة بين الزوجين ، أباح الله الطلاق: ﴿ وإن يتفرقا يفن الله كلا من سعته ﴾ ، وجعله على مراحل ثلاث فهو فرقة مؤقتة إنذاراً للطرفين في المرة الأولى والثانية ، فإن لم ينصلح الحال قام الدليل على أن هذه الأسرة فاسدة لا أمل في إصلاح حالها أيا كان السبب من الرجل أو المرأة ، فوجب أن يكون الطلاق الثالث باتناً بائناً . وقد يتزوج كل منها بآخر فيجد في تلك الزوجية الهناء والآمال المنشودة .

### عدد الطلقات وكيفيتها في الاسلام:

جاء الإسلام والناس في جميع بقاع الأرض في فوضى من الزواج والطلاق ، فمنهم من يبيع المرأة أو يتنازل عنها لغيره ، ومنهم من يورثها لبنيه من بعده . حتى الأديان الساوية حُرِّفت ، فاليهود رغم نصوص التوراة لم يسمحوا بالتطليق سوى مرة واحدة ، فإن تزوجت بآخر وتوفي عنها أو طلبقها تحرم على زوجها الأول لأنها تنجست ، كاحرفت المسيحية وأصرت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية على عدم الطلاق حتى ولو ارتكبت المرأة جريمة الزنا ، وكان الطلاق عند العرب مباحاً إلى غير حد.

جاءت الشريعة المحمدية فنظ مت هذه الفوضى على خير حال ، وأظهرت للناس ما خفي عليهم ، وسنت لهم ما ييسر لهم سبيل الحياة الزوجية ، وأخرجتهم من الظلمات إلى النور بإذن الله الذي يعلم خبايا النفوس التي خلقها ، فعالج تقلبات القلوب ، ولم يحكم على الأسرة بالانحلال في أي شقاق مها صغر ، وجعل حل عقدة الزواج بيد الرجل أصلا محافظة على كرامة الأسرة وأسرار الزوجية وستراً لعيوب الطرفين ومحافظة على كرامة الأولاد والبنات ، ثم جعله في بعض الأحيان بيد المرأة إن اشترطت ذلك في عقد الزواج ، أو أعطاها الرجل هذا الحق وجعله في بعض الأحيان بيد القاضي .

وأعطى الله الطرفين فرصا يستطيع الزوج أن يستغلها لإرجاع زوجته

اليه ، قال تمالى : ﴿ الطلاق مرَّتَان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... فإن طلـَّقها فلا تحل له من بَعْدُ حتى تنكح زوجاً غـيره ، فإن طلـَّقها فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظنـَّا أن يقيا حدود الله ﴾ (١) .

### التطليقة الأولى :

إذا طلت الرجل زوجته بالطريقة التي اصطلح الفقهاء على تسميتها ( بالطلاق السني) وهو ما سنشرحه في إيجاز فيا بعد، سمي هذا الطلاق رجعياً، ويجب على الزوجة أن تبقى في منزل الزوجية لا تخرج منه حتى تنتهي عدَّتها وهي ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات لمن تحيض ولم تبلغ سن اليأس، أما من بلغته فعدَّتها ثلاثة أشهر، أما إذا كانت حاملاً ولو في الشهر الأول فعدتها تمتد إلى يوم الوضع والولادة، ويصف الله في القرآن البيت بأنه بيت الزوجة وليس للرجل أن يخرجها منه طوال العدَّة. وحكم هذه الطلقة أنها موقوفة، أي صلة الزوجية موقوفة وليست مقطوعة بحيث لو مات أحد الزوجين خلال العدة ورثه الآخر، والحكمة في ذلك إعطاء الفرصة للطرفين في التدبر طوال العدَّة التي قد تصل إلى عاسبة نفسه عن مسؤوليته أمام الله وأمام المجتمع وأمام أهل الطرفين وأمام الذرية إن وجدت. وخلال العدة تعيش الزوجة في حجرة منفصلة عن الزوج ولا تظهر من جسمها له شيئاً سوى الوجه والكفين فيكون ذلك مبعث الرغبة لدى كل منها في الآخر فتعود المياه إلى مجاريها.

وللرجل أن يراجع زوجته خلال هذه العدَّة دون أي إجراء فيقول لها: راجعتك أو أرجعتك إلى عصمتي ، وقد تكون الرجعة بالفعل لا بالقول كأن يمس جسدها أو يلمسها أو يدخل في حجرتها وينام في فراشها . أما إذا انقضت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآيتان ٢٢٩ . ٢٣٠ .

العدة فتصبح هذه الطلقة بائنة ولا تحل الزوجة للرجل إلا بمهر وعقد جديدين ، ولها في العقد الجديد مطلق الحرية وكذا في المهر وكذا في الشروط التي تشترطها . وفي الآيات الأولى من سورة الطلاق يبين الله هذه الأحكام فيقول : في أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأخصُوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ... وتلك حدود الله ... لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً في (١).

#### التطليقة الثانية ،

فإذا حدث أن راجع الرجل زوجته خلال عدّة الطلقة الأولى أو تزوجها من جديد بعد انتهاء العدة ثم قام الخنكف ثانية فتعتبر الطلقة رجعية أيضاً ، وله أن يراجعها خلال العدّة ، فإذا انتهت العدة صارت طلقة ثانية باثنة . ورغم ذلك لهما الحق في أن يستأنفا الزواج بعقد ومهر جديدين كتجربة أخيرة لقول الله : ﴿ الطلاق مر تان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان ﴾ (٢) .

#### التطليقة الثالثة:

أما إذا طلت الرجل زوجته للمرة الثالثة ، فالفراق في الغالب أبدي ، وكان الطلاق الثالث دليلا قاطعاً على فساد هذه الزوجية وعدم صلاح الزوجين ، فلا يحل للرجل أن يراجع زوجته في العدة ، ولا يحل له أن يتزوجها بمهر وعقد جديدين ، ففيا مر من الفرص ما يكفي ، وقد وضع الله في سبيل رجوع الزوجة إلى زوجها بعد ذلك عقبات تعتبر مذلة وعقاباً للزوج أو للزوجين معا ، وتتوقف العودة على مجرد الصدفة ، إذ للزوجة بعد الطلاق الثلاث أن تتزوج من أي رجل شاءت ، فإن حدث بعد معاشرتها أن طلقها أو مات عنها جاز لها

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩ .

أن تتزوج من زوجها الأول ، ويجب أن لا يكون الزواج الثاني بقصد تحليلهـــا للرجوع إلى زوجها (١) .

### الطلاق السني ،

أما الطلاق السني فهو ما بينته سنية رسول الله ، ولو اتبعه الناس في طلاقهم لصلح الحال ولما انقطمت الزوجية إلا في النادر القليل جداً ، وذلك أن عبدالله ابن عمر بن الخطاب طلتق زوجته وهي حائض ، وسمع الرسول ذلك من عمر فغضب وقال له: « مُر هُ فلير اجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يستها ، فهذا ما أمر الله عز وجل أن تطلق النساء لها » .

ومعنى ذلك أن الطلاق ليس مجرد كلمة تخرج من فم الرجل ، وليست يمينا يحلف به دلالة على صدق قوله ، وإنما الطلاق فرقة من فرق الزواج لا يلجأ اليها الرجل إلا إذا تعذرت المعاشرة ، وهناك يجب أن لا يقدم الرجل عليه وقت حيض المرأة فنفسيتها في هذه المدة غير طبيعية وهي كالمريضة وقد تخرج منها كلمة أو يحدث منها تصرف إذ ذاك يؤذي الرجل عن غير قصد ولا تقدير المعواقب ، أما إذا كانت اتخذت الخطوات الأولى من محاولة الصلح والإصلاح والحكمين وأصر الرجل على أن يفارق امرأته فينتظر حتى ينتهي الحيض ثم ينتهي الطهر بعد الحيض ولا يقربها في هذا الطهر ثم تحيض ثانية ثم تطهر ولا يمسها في هذا الطهر ثم يطلق الطلقة الأولى وتكون الزوجية معلقة فيها حتى ينتهي العدة بحيضات ثلاث جديدات أو بأطهار ثلاثة أو بثلاثة أشهر أو بوضع الحمل ، وهكذا يتكرر الأمر بنفس الطريقة السنية في كل طلقة ، وما عدا هذا يعتبر طلاقاً بدعياً ، وفي حديث الرسول ما معناه : « من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو مردود عليه » أي باطل .

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن جزء ٣ ص ١٤٨ وتفسير الجواهر جزء ١ ص ٢٠٩ .

# الدعوة إلى تقييد حق الزوج في الطلاق في هذه الأيام :

ما من شك في أن بعض الجهلة أساء استعبال حقه في الطلاق وتنكّب أو امر الله وسنة الرسول ، وبمناسبة تشكيل لجنة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر قام بعض المصلحين يطالبون بتقييد حق الرجل ، وتباورت المناقشات والندوات وطلبات الهيئات النسائية في مقترحات ثلاثة هي :

الأول : أن يكون الطلاق بحكم من المحكمة بعد أن يبدي طالب الطلاق الأسباب ، فإن اقتنعت بها المحكمة حكمت وإلا رفضت الدعوى . بمعنى أن يسلب الرجل حقه في إيقاع الطلاق ، وقال المنادون بهذه الفكرة إن نسبة الطلاق في بلادنا ارتفعت ووصلت ٢٠٠/ وهي أكبر نسبة في العالم ، وقالوا حبريراً لفكرتهم - إن معظم الطلاق بغير سبب يوجبه . وأضافوا : إن البلاد الأجنبية تجعل المحاكم الطريق الوحيد للطلاق .

ومناقشة هذا الاقتراح والردِّ عليه قد يطول ، ويحتاج إلى كتاب بل كتب ، ويكفي أن أُشير إلى أن الجميع متَّفقون على أن في الشريعة الاسلامية سعة لمواجهة جميع الاصلاحات ، وأن أحداً لا يريد الخروج على أحكامها ، وفي هذه الحدود نضع الملاحظات العاجلة الآتية :

١ - نسبة الطلاق إلى عدد الزيجات التي تتم في سنة لا تعطي فكرة صحيحة ، بل يجب أن ينسب عدد الطلاق إلى مجموع المتزوجين في الدولة ، والنسبة على هذا الأساس ٧-٣ في الألف .

٢ – يحصل كثيراً أن يكون الطلاق قبل الدخول. كما يحدث أن يكون باتفاق الطرفين ، ويجب استبعاد هذين النوءين – وكذا الطلاق الذي تحسكم به المحكمة بناء على طلب الزوجة يجب أن يستبعد من النسبة لأن مثل هذا الطلاق لا يهدم زوجية بل يحول دون زوجية بدا عدم التوافق فيها .

٣ - كل طلاق رجعي يحسن أن يُستبعد لأن الزوجية فيه موقوفة ولم تنقطع كما ذكرنا من قبل.

إ - جعل المحكمة الطريق الوحيد للتفريق بين الزوجين نصَّت عليه قوانين وضعية لمَّا ضاق الناس بالتحريف الذي أدخله اليهود والمسيحيون في كنائسهم على شريعة الزواج والطلاق لدى موسى وعيسى ، فالكاثوليك يحرِّمون الطلاق بتاتاً منذ بجمع ترنت ١٥٢٩ م ولا يحرِّمون الطلاق للزنا ، ويسمحون بالانفصال الجسهاني . ومما يذكر في هذا المقام أن صحيفة الأهرام نشرت في يوم المهال الجسهاني . ومما يذكر في هذا المقام أن صحيفة الأهرام نشرت في يوم أمس بعد ١٥ سنة من الرفض المتواصل على أن يتم الانفصال الجسهاني بين الممثل الإيطالي فيتوريو جاسمان وزوجته ) . والأرثوذكس والبروتستنت وإن أباحوا الطلاق للزنا ولأسباب قليلة أخرى فهم يحرِّمون زواج المطاق أو المطلقة ما دام الطرف الآخر حياً . وهذا ينافي الطبيعة مما حدا بالمشرّعين في بلادهم إلى إباحة المطلاق لأسباب كثيرة آخذين من الإسلام بعض قواعده .

ه - يسمح الدين الإســــلامي للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تطلق نفسها إذا أخل الزوج بما شرطته لنفسها ، كما يسمح أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت ، وليس في الأديان الأخرى شيء من ذلك ولا في قوانينها الوضعية .

٣ - هذا الاقتراح يؤدي إلى أن الزوج إذا أراد أن يطلتن ووجب عليه الإلتجاء إلى المحكمة وإبداء الأسباب يؤدي ذلك إلى فضح أسرار الزوجية ، وقد يكون في كشفها عار لا يمحى بالنسبة للأبناء وتعطيل للبنات عن الزواج ، فضلا عن أن كلا منها قد للحأ إلى الافتراء على الآخر ، وهذه الحجة مقنعة

لكثير من السيدات (١) .

٧ - إن البلاد الأجنبية التي تظن خطأ أنها أكثر منا حضارة وعاماً والتي جملت الطلاق عن طريق المحاكم فقط بقوانين وضعية ، نسبة الطلاق فيها كنسبته عندنا ، فإحصائية الأمم المتحدة عن الطلاق منسوباً لعدد المتزوجين هي في فرنسا ٢٠٩ في الألف ، وفي انجلترا كذلك ٢٠٩ في الألف ، وفي الجلترا كذلك ٢٠٩ في الألف ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية التي تحد ثنا عن كثرة الطلاق بها وتيسيره في مختلف الولايات المتحدة مما حمل على تسمية الطلاق بالطلاق المتنقل ، حتى هذه فالنسبة فيها ٢٠٩ في الألف وهي نفس النسبة التي في الجمهورية العربية المتحدة تقريباً إذ لا تعسدو ٢٥٠ في الألف أي أن كل ألف زيجة لم يطلق منها سوى أربعة (٢).

والاقتراح الثاني: أن يكون الطلاق في حضرة الموثق ، ولا يثبت إلا بهذه الطريقة ، وأبادر فأقول: إن الشريعة الاسلامية تبيح ذلك على أنه نوع من الإشهاد الذي نصت عليه الآية الكريمة: ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ (٣) ولكن ما العمل لو لم يتريث الرجل وأوقع يمين الطلاق أمام شاهدين دون أن يذهب إلى الموثق ؟ لا نزاع في أن الطلاق وقع ، ولا تقبل الزوجة بحال أن يعيش في الحرام مع الرجل . وكل ما هنالك أن يوقع على هذا الرجل عقوبة من غرامة أو غيرها لمخالفة القانون الوضعى .

<sup>(</sup>١) يراجــع حديث للدكتورة سهير القلماري في جريدة الأخبار عــدد ١٩ ــ ٦ - ١٩ ٦ و ١٩ . فهي تحذر من الإلتجاء إلى المحاكم كوسيلة وحيدة للطلاق .

<sup>(</sup>٢) تراجع هذه النسب منشورة عن هيئة الأمم في جريدة الأخبار عدد ١-١٠-١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق الآية ٢ .

وقال البعض بتشديد العقوبة في هذه الحالة ردعاً للزوج كأن تكون الحبس. ورداً على ذلك أريد أن أذكر بأن جريمة الرشوة في بلادنا جعلت جناية عقوبتها الأشغال الشاقة ، ومع ذلك لم يرتدع الناس وكثرت الرشوة . والمعوال إذاً على الوازع الديني والتوعية للزوجين .

أما الاقتراح الثالث: فهو أن تعدّل قوانين الأحوال الشخصية بحيث تحدّ من حق الرجل في الطلاق بإرادته المنفردة مع توسيع الأسباب التي تبيح للمرأة حق طلب الطلاق في حدود ما فصّله فقهاء الشريعة الإسسلامية إذ هي تتسع لكل إصلاح كما قلنا.

وهذا هو بعض ما أخذت به لجنة تعديل القوانين للأحوال الشخصية بمصر ومما قررته على سبيل المثال :

١ - يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج ما تراه في صالحها بما لا يتنافى مع مقاصد الزواج ، ومن ذلك أن تطلق نفسها متى شاءت أو أن تطلق نفسها إذا أخل للزوج ببعض الشروط. فإذا قبل الرجل ذلك في العقد لا يصح له العدول عنه.

- ٢ لا يقع الطلاق الثلاث باللفظ إلا طلقة واحدة .
- ٣ لا يقع الطلاق الثلاث المتعدد المتتابع إذا حصل في مجلس واحد .
- - لا يقع الطلاق المعلق على شرط كقـوله : إذا خرجت بغير إذني فأنت طالق .
  - ٦ لا يقع الطلاق المؤجل كقوله: أنت طالق غداً أو الشهر القادم.

٧ - يجوز المبارأة كأن تطلب الزوجة الطلاق على أن تبرىء الرجل من نفقة العدة أو مؤخر الصداق ، والمفروض في هذه الحالة أنها كرهت الحياة مع الرجل ولا تطيقه ، وكذا يجوز أن تخالعه في مقابل مال متى كرهته دون عيب فيه .

٨ – إذا امتنع الرجل عن نفقة الزوجة جاز لها أن تطلب الطلاق ووجب
 على القاضي الحكم به حتى ولو كانت غنية .

٩ - إذا امتنع الرجل عن معاشرة زوجته جنسياً أو هجرها وغاب مدة
 سنة ، لها على القاضي أن يطلقها .

١٠ – الطلاق للإيلاء كأن يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته ستة أشهر
 أو سنة أو أكثر ، لها على القاضي أن يطلـ قها بعد أربعة أشهر

١١ - إذا حُكِم على الزوج بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو أكثر فللزوجة بعد سنة من حبسه أن تطلب من القاضى الطلاق .

17 - إذا كان بالزوج عيب عرفته الزوجـــة بعد الزواج كان لها طلب الحلاق الحكم بفسخ الزواج ، فإن طرأ العيب أو المرض بعد الزواج فلها طلب الطلاق ومن العيوب والعلل في الزوج الجنون والبرص والجذام والعينة وهي عدم القدرة على الاتصـــال الجنسي وغيرها بما ورد في الشرع مثــل الرائحة الكريمة وغيرها .

17 - أخذت اللجنة أيضاً بأن للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر أخذاً من مذهب الإمام مالك ، ويقرر أن الضرر يختلف باختلاف البيئة ودرجة الثقافة ؛ فمن النساء من تؤذيها السكلمة الجارحة أو أن يشيح الزوج عنها بوجهه ، أو أن يوليها ظهره في الفراش إضراراً . وقال مالك : إذا تضررت المرأة من ذلك حق ما طلب الطلاق .

14 - لا يمنع الشرع من النص على اتباع طريق الطلاق السني ويذهب بعض الشيمة إلى أن الطلاق البدعي على غير ما شرحته السنة لا يقع ، وتبقى الزوجية قائمة ومنهم الشيمة الإمامية وبعض الخوارج ، أما مذاهب أهل السنة فيقولون بوقوعه مع الحرمة على الزوج فيا عدا ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة فيرون رأي الشيمة الإمامية .

#### حقوق الزوجة المطلقة :

أما حقوق الزوجة المطلقة فقد حفظها الإسلام فجعل لها نفقة طرال عدتها ولمدة سنة ومؤخر صداقها ، وجعل لها حضانة أولادها الصغار بأجر يدفعه الرجل ، وأخذت اللجنة بمبدأ تعويض الزوجة المطلقة مع تسميته التسمية الإسلامية وهي « المتعة » لقول الله : ﴿ ومتّعوهن على الموسع قَدَرُهُ وعلى المقتر قدره ﴾ (١) . وللقاضي أن يقدر ما يراه مناسباً لحال الزوجين المطلقين من غنى وفقر ووجود عائل أو عدم وجود عائل .

ويبدو لي مما أثير حول مشروع القانون المعدَّل من مناقشات أن بعض حقوق الزوجة المطلقة في حاجة إلى شيء من التفصيل ، ومنها :

أولا : نصَّت إحدى مواد المشروع على ما يأتي :

( الزوجة المدخول بها إذا طلاً قها زوجها بدون رضاها – ولم تكن إساءة من قبلها – تستحق بخلاف نفقة عد تها متعة تقد ربا لا يجاوز نفقة سنة حسب حال الزوج ، وتدفع على أقساط شهرية عقب انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في المقدار وكيفية الدفع ) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٣٦ .

والسبب الذي حدا باللجنة إلى وضع هذا النص هو مطالبة دعاة الإصلاح بتعويض الزوجة المطلقة بغير رضاها ولم تقع منها إساءة تعويضاً مناسباً للضرر الذي أصابها من جر اء الطلاق ، وتطر ف البعض إلى حد المطالبة بأن تُعطى نصف مال الرجل . وذهب البعض إلى أن تُعطى تعويضاً شهرياً مساوياً لنفقة المد قطوال حياتها . وقال آخرون : تُعطى ما يساوي نفقة شهر تعويضاً عن كل سنة من سنوات الزواج الحس الأولى ، فإذا زادت مد الزوجية عن خمس سنوات تضاعف التعويض فصار شهرين عن كل سنة ، وذلك بالقياس على قواعد التأمين الاجتاعي وقواعد تعويض العاملين عن فصل رب العمل لهم فصلا تعسفناً .

والحق الذي لا مراء فيه أن الإسلام يأبى أن تكون صاة الزوجة بزوجها صلة خادم بمخدوم ولا عامل برب العمل . ويأبى الإسلام كذلك أن يعوض الزوجة عن استمال الرجل لحقه ، إلا أنه من قواعد الإسلام الأصولية (أن لا ضرر ولا ضرار) وعلاجاً لمثل الحالة التي نحن بصددها نص القرآن على حق آخر للزوجة المطلقة خلاف نفقة العدة هو المتمة بقوله : ﴿ ومتعوهن على الموسع قَدَرُهُ وعلى المقتر قسدره ﴾ . واستماله لفظ (المتمة) أقرب إلى الشرع من لفظ التعويض . وظاهر من الآية الشريفة أنها لم تقدر المتمة بما يساوي شهوراً أو سنوات من النفقة ، وإنما تركت الأمر لتقدير الزوجين أو لتقدير أهل الخير والإصلاح ، وإلا فلتقدير القاضي ، مع مراعاة الظروف من حيث ميسرة الزوج ومقدار حاجة الزوجة ومدة الزوجية وغير ذلك من الاعتبارات ، وعلى كل حال يجب أن تنتهي المتمة المقسطة على أقساط شهرية بمجرد زواجها من آخر .

# ثانياً : مدة حضانة الزوجة التي طلقت أو مات عنها زوجها لصغارها :

والحضانة الأصل فيها مصلحة الصغير مع رعاية عواطف الأبوين وإشباع غريزة الأبوة والأمومة ، ما لم تتعارض مع مصلحة الصغير ، وهنالك يجب تقديم تلك المصلحة . وكل ذلك مرعي في حالة قيام الزوجية ، أما إذا طلــقت الزوجة أو توفي عنها زوجها فتثور المشكلة .

وحضانة الأم لصغيرها فرع من الفطرة ، فمدة الحمل كان بطنها الوعاء ، وفي مدة الرضاع كان ثديها السقاء ، وبعد الفطام فحجرها هو المـــأوى والمـــآب ، يرفض الطفل الطعام فتصبر عليه الساعات تدلل وتلاعب حتى تتيم له وجبته . تترجم حركاته وصيحاته إلى مطالب تلبيها ، تغني له حتى ينام بعد أن تفرش المهاد وتعد الغطاء . وإذا نامت إلى جواره تحس بأنفاسه . فإذا تقلب في فراشه أو بدت منه أقل صيحة هبت ترد الغطاء وتغير ما تبلكل من ملابسه . تقوم بذلك كله في فرح وحنين بما أودعها الله من الفيطر والغرائز دون الأب .

ولقد اتفق فقهاء الشريعة وعلماء النفس على أن حضانة الأم ومن يخلفها من النساء واجبة للصغير ، وحق لها دون غيرها إلى سن السابعة بالنسبة للغلام والتاسعة بالنسبة للصبية ، ويثور الخلاف بعد ذلك ، فيذهب البعض إلى أن يضم الصغير إلى أبيه بعد ذلك فهو أقدر على التربية والتوجيه والرعاية في سن التمييز التي تتكون فيها شخصية الصغير ، وفيها يحتاج الصغير إلى عزم الأب أكثر من حاجته إلى عاطفة الأم .

### تخيير الغلام:

ويذهب البعض إلى تخيير الفلام بعد سن السابعة ، وبهذا قضى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والقاضي شريح ، وهو مذهب الشافعي ، وسندهم في ذلك حديث أبي هريرة ، ونصه : (جاءت امرأة إلى رسول الله عليلية

وقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابني هذا وقد سقاني من بشر أبي عتبة ويعينني ، فقال عليه الصلاة والسلام للغلام : « هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدهما شئت » فأخذ بيد أمه فانطلقت به ) ويلاحظ أن الغلام الذي يأتي بالماء من البئر ويعين أمه في بعض حوائجها في سن التمييز أي بعد السابعة .

ويقيس الإمـــام الشافعي حالة البنت مجالة الولد ، فيرى أن تخيَّر بعد السابعة كالولد تماماً .

### الاعتراض على التخيير:

قال بعض الفقهاء: نخشى من التخيير ، إذ قد يختار الصغير من يدعه يلعب ويتركه دون تأديب ويمكنه من نزواته فيكون ذلك مدعاة للفساد. وعلى من حاجتهم بالحديث ردُّوا بأن الرسبول كان يعلم حال الزوجين وأنها سواء من حيث الحزم وحسن القيام على تربية الغلام فخيره.

أما الإمام أبو حنيفة فيقول: لا تخيّر البنت ، وأمها أحق بحضانتها حتى تحيض.

أما الإمام مالك فيقول: حضانة الولد لأمه حتى البلوغ ــ ١٥ سنة ــ وحضانة البنت لأمها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها حتى ولو كانت الأم كافرة أو أمة وكان الولد حراً (١).

وفي ضوء ما سلف يمكن أن نقرر المبادىء الآتية متى استدعتها المصلحة:

<sup>(</sup>١) كتاب بلغة السالك لأحسن المسالك ج ١ ص ٤٨٩ ، وكذا كتـــاب المغني لابن قدامة الحنبلي .

(أ) تنتهي حق حضانة النساء متى أتم الصغير ٧ سنوات والصغيرة ٩ سنوات .

(ب) والقاضي أن يأذن بامتداد حضانتهن على فترات مراعياً اختيار الصغير ما لم يتعارض مع مصلحته لحين سن بلوغ الحلم ١٥ سنة .

(حـ) وتستحق الحاضنة أجرة الحضانة في المدة الإضافية ما لم يتفق على غير ذلك .

ثالثاً: من النصوص الواردة في مشروع القانون واشتد حولها الجدل نص خاص بأن للزوجة أن تعمل ، وبهذا الشرط لا يستطيع أن يمنعها من العمل ما لم يتعارض عملها مع مصلحة الأسرة ، وقد فهم البعض من هذا النص أنه يجب أن يوضع في ملف خدمة الزوجة العاملة إقرار بموافقة الزوج على العمل ، وذهب البعض إلى أنه يعطي الزوج على من من هذا أن يقدم استقالتها من العمل نيابة عنها وبغير رضاها .

والواقع أن الاسلام لا يحرم العمل على المرأة بل يحضها عليه بدليل قول القرآن: ﴿ إِنِي لا أُضيع عَمَلَ عامل منكم من ذكر أو أُنثى بعضكم من بعض ﴾ (١) ، ويحوي القرآن خلاف هذه الآية ما يربو على ثلثائة وستة من آيات أخرى ، تحض على العمل وتفصل حقوق العاملين وواجباتهم . وكانت النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يخرجن مع الجيوش ، يواسين الجرحى ، ويطبين المرضى ويهيجن الحماسة . كما أن بعضهن حارب بيده عند الضرورة كما فعلت السيدة نسيبة بنت كعب المازنية حينا انهزم المسلمون في

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٩٠.

غزوة أحد لخالفتهم أوامر الرسول ، فأصيب الكثيرون منهم ، وأصيب الرسول حتى أقعدته جراحه . فلما أن عرف المشركون مكانه حملوا عليه ، فدافع عنه بقية الرجال الذين كانوا حوله حتى استشهدوا جميعاً ولم يبتى بجواره إلا السيدة نسيبة ؛ فأمسكت بالقوس ، وكان الرسول يناولها السهام ويدعو لها مجسن التسديد ، فيصيب كل سهم واحداً من المشركين . وبذلك ارتدوا عن الرسول . وكذلك أذن الرسول للسيدة الشفاء في أن تتخذ لها قنبة - خيمة - في المسجد لتمليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة وحفظ القرآن والحساب . أما السيدة عائشة فقد اشتهرت بالتفقه في الدين والفتوى حتى أن الرسول قال : (خذوا فصف دينكم عن هذه الحميراء ) . كما كان بالمدينة بعد الرسول فقهاء متازون من الرجال سموا بالفقهاء الستة ، وثبت أن معظمهم تلقيّى الفقه وروى الحديث عن أمهات المؤمنين عائشة وميمونة وأم سلمة .

هذا ولقد أباح بعض فقهاء الإسلام للمرأة أن تلي منصب القضاء وهو أخطر الأعمال في الدول ، والخلاف بينهم قاصر على ما إذا كانت تقضي في جميع الأقضية ، ومنها الحدود ، أو أنها تقضي فيا تقبل شهادتها فيه من الأقضة فحسب.

فالإسلام لا يمنع المرأة من مزاولة أي عمل ما دامت تصون عفتها وكرامتها . بقي الرد على تساؤل البعض : كيف ينتصور أن يكون عمل المرأة متمارضا مع مصالح الأسرة : الزوج والأولاد ؟ والجواب أنه قد يصاب الرجل بالشلل ، ويصاب الولد بشلل الأطفال ، وحدث ذلك بالفعل ، ورفضت المرأة أن تازم البيت لترعاهم . وهناك حالة أخرى يأبى الإسلام أن تستمر المرأة في العمل وهي حالة واقعية أيضاً ، فقد كانت الزوجة تعمل سكرتيرة في معهد للفنون وأرادت أن تزيد من دخلها فعملت كموديل المرسّامين تقف عارية أمامهم الساعات الطوال . ومها قبل عن مثل هذا العمل بأنه فن جميل فهو في نظر الإسلام فنُجُر أصيل وفنُحش مبين .

وامرأة هي أول من آمن برسول الله ، بل إن خديجة رضي الله عنها ثبتته وهدأت روعه وتقول عائشة ( رجع اليها يرجف فؤاده فلما ذهب عنه الروع أخبرها بخبر الوحي . وقال : لقد خشيت على نفسي ، فقالت خديجة : كلا والله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف . . وانطلقت به إلى ورقة الذي أخبره أنه الناموس الوحي .

وامرأة أخرى التي حملت عمر بن الخطاب على الإيمان ؛ تلك هي أخته عندما دهمها وهي ترتل القرآن ، وأراد أن يأخذ الصحيفة من يدها ، فأبت عليه لأنه نجس فاعتدى عليها فتحملت وحاجّته حتى هداه الله الإيمان .

ولقد رأينا كيف أباح الاسلام للمرأة بل وندبها للخروج مع الجيوش للإسعاف والتطبيب. وهو ما كان الأوربيون يحرمونه على النساء إلى مائة سنة مأضية حتى أكرهتهم على ذلك الممرضة الشهيرة ( ننتنجيل ) في حرب القرم ، بعد اضطهادات شديدة جعلت منها شهيدة وقديسة .

#### الفص لاالسابع

الولاية العامة الشريعة الاسلامية في بلادنا العرببة الاسلامية \_ الأديان مصادر رسمية أصلية أو احتياطية أو تاريخية القوانين الوضعية \_ تعريف الدين \_ أثر الدين في البلاد الغربية \_ ادعاء الكنيسة المسيحية ما ليس لها \_ أثر الدين في البلاد الاسلامية \_ الدين كمصدر القوانين الوضعية في مصر \_ حدود اعتبار الدين الاسلامي مصدراً القوانين بمصر ومدى ولاية هذا الدين \_ موجز عن مكانة الشريعة الاسلامية في بعض الدول العربية والاسلامية \_ القوانين الوضعية في ليبيا قبل الاستقلال وبعده ، ومكانة الشريعة الاسلامية في ظلها \_ في عهد الثورة الليبية .

رأينا أن نختم هذا البحث بفصل أخير نثبت فيه أن الولاية التشريعية العامة في بلادنا لا تزال للشريعة الاسلامية وحدها ، واقتضى هذا الأمر الكلام على الآتي :

- ١ الأديان كمصادر أصلية أو احتياطية أو تاريخية للقوانين الوضعية .
  - ٢ أثر الدين في البلاد الغربية على القوانين الوضعية .
  - ٣ أثر الدين في البلاد الاسلامية على القوانين الوضعية .
    - إلى الدين كمصدر للقوانين الوضعية في مصر وليبيا .
- حدود اعتبار الدين الاسلامي مصدراً للقوانين ، ومدى ولايته العامة
   بحر وليبيا .

## الأديان مصادر رسمية أصلية أو احتياطية أو تاريخية للقوانين الوضعية

#### تعريف الدين :

الدين في نظر فقها القانون الوضعي ، هو كل ما يستمد من وحي القوى الحفية الغيبية من نظم لتدبير شؤون الناس في الدنيا والآخرة . والتعريف على هذا النحو يشمل الأديان الساوية وغيرها . وقالوا أيضاً : إن الدين يتناول تنظيم واجب الانسان نحو ربه ، وواجبه نحو نفسه ، وواجبه نحو الناس ، ولم يعتبروا الدين مصدراً للقاعدة القانونية إلا فيا يضعه من تنظيم لعلاقات الانسان بغيره من الناس ، بشرط أن يكفل نفاذها جزاء دنيوي (١) .

ولنا في هذا الصدد رأي يخالف هذا الرأي ، حاصله أن هذه التفرقة لا تصدق على أوامر الدين الإسلامي ، وإن كانت تصدق على أوامر الأديان الأخرى . ولبيان هذا الرأي نقول :

ما من شك في أن الرسالات الساوية بدأت منف بدء الخليقة ، فالله سبحانه وتعالى منذ أن استخلف آدم على الأرض أوحى إليه أنه هو خالقه وبارث ، وخالق العوالم الأخرى من إنس وجن ، وحيوان ، وهوجودات ، وخالق

<sup>(</sup>١) الدكتور جمال زكي ـ مقدمة الدراسات القانونية ص ١٠٤ بند ١٥٢ .

الكون كله ، كما أوحى إليه بحدود خلافته وذريته في الأرض ، وبالقدر اللازم لتنظيم حاجاتهم كجهاعة بدائية .

فلما كثرت هذه الجاعة وانتشرت في أرجاء الأرض جماعات متفرقة ، نشأت في كل منها عادات محلية ، بعضها حسن ، ومصدره بقايا القواعد الدينية السابقة ، وبعضها سيىء من عند أنفسها .

فاقتضت حكمة الله ورحمت بعباده أن يُرسل رسولاً آخر كنوح وهود وشيث وصالح ، يرد الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ ما سواه ويصلح ما فشا فيهم من مفاسد وسيئات .

ولم تكن تلك الأديان عامة ، بل كانت مخصصة بزمان معين . . أو مكان معين . . أو مكان معين . . أو ومكان معين . . أو قوم بذاتهم . ثم تتالت الرسالات بالأديان من الساء ، ونشأت إلى جوارها أديان غير سماوية ، فتعد دت وتنو عت العبادات الإلهية ، والنظم ، وصار لكل قوم عرف تحكمهم قواعده ، ولعبت الأديان دوراً بالغ الأهمية في نشوء القواعد العرفية وإصلاح فاسدها في الجماعات القديمة .

فلما قويت سلطة رؤساء الجماعات بتطور تلك الجماعات من النظام القبلي وأصبح الرئيس يسمى حاكماً . أو سلطاناً . أو ملكاً . أو أميراً . أخذ في إصدار الأوامر إلى رعاياه ، ومن هنا نشأ التشريع كمصدر القوانين بعد العرف ، وساعد على ذلك أن الأديان الساوية التي قبل الإسلام لم تكن عامة بمعنى الكلمة ، فلم تتكفل تنظيم جميع علاقات الأفراد والجماعات ببعضهم البعض .

وبذلك أصبح التشريـــع أهم مصادر القانون. وانكمش أثر الدين في القانون.

ولبيان أثر الأديان في القانون في وقتنا الحاضر ، يجمل بنا أن نتتبّع أثره في البلاد الغربية ثم أثره في البلاد الشرقية .

## أثر الدين في البلاد الغربية

لم يكن للدين أثر كبير في قوانين الدول الغربية حيث انتشرت الديانــة المسيحية ، ولا في الدول الشرقية حيث عاشت الديانــة اليهودية ، والسبب في ذلك في رأينا أن كنلا من الديانتين لم تكن تنظم أمور الدنيا إلا بقدر وحدود ضيقة ، ويعلل الدكتور سليان مرقص(۱) للأمر بقوله : (ولعل ذلك يرجع إلى الظروف التي نشأ فيها الدين المسيحي ) فهو قد نشأ في وسط يهودي تسوده الشريعة الموسوية ، وهي شريعة تناولت أمور الدين والدنيا . كانشأ في بلد خاضع للإمبراطورية الرومانية في الوقت الذي بلغت فيه تلك الإمبراطورية أوج مجدها ، ودخل فيها قانونها الروماني بداية عصره الذهبي ، فلم يكن يعوز العالم إذ ذاك التشريع الدنيوي .

ونحن نعارض التعليل في شقه الأول ، إذ أن الرسالة التي نزلت على موسى عليه السلام لم تكن شاملة لأمور الدنيا إلا بقدر ما فشا بين الناس من مفاسد . وأن رسالة موسى حرّفها اليهود بعده ، بل إنهم حرّفوها وقت الرسالة حينا ذهب موسى لميقات ربه ، وترك معهم أخاه هارون ، فإنهم اتبعوا الشيطان والسامري ، وعبدوا العجل ، ولو أن اليهود ظلـوا من بعد موسى على عهده ودينه ، ما كانوا في حاجبة إلى رسالة سماوية أخرى ولكنهم بدّلوا جميع أحكامها حسب هواهم ، وأشركوا مع الله ابنا زعموه لله فقالوا : (عزير ابن الله على على الشرق الأوسط وقت نزول المسيحية ليست شريعة موسى ، وإنما هي شريعة ابتدعها الرهبان والأحبار ،

<sup>(</sup>١) المدخل للعلوم القانونية ـ الطبعة الرابعة، الفقرة ١٠٦، والدكتور جمال زكي ص ٥٦، ا فقرة ٤٩.

وقنتنها الفقهاء منهم في كتاب سموه « التلود » ومن تعاليمه : أن الزنا باليهودية حرام ، وبغيرها حلال ، لأن الأمم الأخرى في نظرهم ليست أناسي ، وإنما هم نحلوقات تلحق بالبهائم ، والزنا بالبهائم غير محرّم . ومنها أيضا قولهم : لا تقرض أخاك اليهودي بربا ، ومنها أيضا ، وجوب مقاتلة جميع الدول والأمم ، فإن غلبت على أمرها فلا يعصمها من القتل شيء حتى ولو دخلت في دين اليهود ، بل يجب قتل جميع من على أرضها من أناس وأطفال وحيوان (١٠) ، ومحال أن تكون هذه الأحكام دينا منز لا من عند الله ما لم يكن حرّف وبدل. وما جاء في « التلمود » وغيره من كتب اليهودية من تنظيم لبعض شؤون الناس في الدنيا عند ظهور المسيحية ، إنما هو من وضع الأحبار والرهبان شأن في ذلك شأن القانون الكنسي الذي سيرد ذكره فيا بعد .

أما ما يقرره الدكتور سليان مرقص وغيره من فقهاء القانون الوضعي من أن الدين المسيحي قصرت رسالته على الإصلاح الروحي ، وبث الأخلاق الحميدة والمبادىء السامية في نفوس الناس . ولم تعن المسيحية بتنظيم واجبات الإنسان نحو غيره إلا ما أتى في شأن الزواج والطلاق (٢) ما قراره في هذا الشأن نوافق عليه في جملته ومعناه ، أما النصوص فلنا عليها اعتراض ، إذ أن الأناجيس متعددة ، وهي كا تبدو للقارىء ليست كلاماً من عند الله ، ولكنها كلام من نسبت اليهم : كالقديس بطرس ويوحنا ولوقا ومتى وبرنابا . وأن هذه الأناجيل نسبت اليهم : كالقديس بطرس ويوحنا ولوقا ومتى وبرنابا . وأن هذه الأناجيل كتبت بلغة قديمة هي الكوئنية ثم العبرية ثم ترجمت إلى اليونانية بعمد المسيح بعدة قرون ، ثم ترجمت إلى عدة لغات ، ومثال ما نعترض عليه ، ما ورد في بعدة قرون ، ثم ترجمت إلى عدة لغات ، ومثال ما نعترض عليه ، ما ورد في

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا في القانون الدولي والشريعة الاسلاميـة ، باب الغنائم في الحرب « الدار القومية للطباعة والنشر » ــ القاهرة .

<sup>(</sup>٢) الدكتور سليان مرقص بند ١٥٦ والدكتور عبد الباقي ، بند ١٣٣ ص ٢١١ طبعسة سنة ١٣٦٦ .

الإنجيل من القول في الزواج والطلاق (ما جمع الله لا يفر قد الإنسان ، ومن ترو ج بمطلقة غيره فقد زنا ) لأن تعدد الزوجات إلى مائة زوجة ، وكذا الطلاق ... كان جائزاً في شرعة موسى وظل كذلك في اليهودية المحر فقه ، وفي العهد الأول المسيحية طوال اثني عشر قرناً حتى عهد شارلمان بأوروبا . ودليلنا على ذلك نصوص مشتركة في جميع الأناجيل يسلم بها جميع المسيحيين ومنها قول المسيح : (ما جئت لأنقض الناموس ، بل جئت لأتم ) . ومثاله أيضاً ، ما قالوا به من أن الله ثالث ثلاثة ، وأن المسيح أحدهم ، أو أنه ابن الله .

ويهمنا فيما نحن بصده من أن رسالة المسيح لم تتضمن أي تنظيم لأمور الدنيا في المعاملات والأحوال الشخصية فيما عدا ما زعموه من نص واحد في شأن الزواج والطلاق – يهمنا أن نذكر أنه قد ورد في إنجيل «يوحنا » على لسان السيد المسيح: (إن مملكتي ليست من هذا العالم) أي أنها لا تهتم بأمور الدنيا وتمنى فقط بالحياة الآخرة ، وقد حدث أن طلب شخص من المسيح أن يأمر أخاه بمقاسمته الميراث ، فرد عليه بما يفيد أنه لم يرسل قاضيا ولا مشرعاً حيث قال: (يا إنسان ، من أقامني عليكما قاضياً أو مقسماً) ؟ «إنجيل لوقا ».

#### ادعاء الكنيسة المسيحية ما ليس لها:

قلنا من قبل: إنه لما حرّفت المسيحية ، وقال النصارى: المسيح ابن الله ، وأنه ثالث ثلاثة . كما حرّفت أختها اليهودية حين قالوا: (عزير ابن الله) ، وحينا تهيأت البشرية لتلقيّي خاتم الرسالات الساوية بعد نضج العقل البشري . وبعد أن توارث الناس مفاسد في امور الدنيا مفتعلة ، ونشطما في أمور الدنيا مدّعاة ، نزل الإسلام بشريعة كاملة . . لأمور الدين والدنيا ولجميع ما يحتاجه الإنسان من نظم نحو نفسه . . ونحو غيره من بني جنسه . . ونحو غيره من ألرجاء ، فقضى على الدولة أجسانب وشعوب ودول ، وانتشر نوره فعم الأرجاء ، فقضى على الدولة

وقد لعب هذا القانون دوراً كبيراً في أوروبا في القرون الوسطى – لا سيا فيا يتعلق بنظام الأسرة – ، وبدأ نفوذ الكنيسة والقانون الكنسي يضمحل بعد ذلك رويداً رويداً بازدياد ونفوذ الحكومات والملوك ، وسلطان ما تضعه من قوانين وضعية (١) حتى انتهى الأمر بفصل الكنيسة عن الدولة وزوال كل ما لها من أثر في خلق القانون ... إلا أن القانون الكنسي لا يزال كبير الأثر في

<sup>(</sup>١) كان لفشل الحروب الصليبية أكبر الأثر في ذلك ، إذ رغبت أوروبا في إنشاء دولكبرى بتوحيد الإمارات والمالك على غرار الدول الاسلامية ، وكذا تبرم الشعوب بسلطة الملوك وتبرم الملك بسلطة الكنيسة .

الغرب في القوانين التي تنتظم الأسرة (١). ويقول الدكتوران السنهوري وأبوستيت في هذا الصدد أيضاً (٢): (وقد انتهزت الكنيسة فرصة ضعف السلطة الزمنية وتناول تشريعها مسائل مختلفة أهمها الزواج والطلاق والنسب والميراث والوصية والعقود ، واعتبرتها تدخلا في اختصاصها لأنها تمت بصلة إلى الدين ، وبهذه الوسيلة تمكنت من بسط سلطانها ، وتركتزت قوتها في شخص «البابا » ، وأصبح هناك قانون كنسي من عمل الكنيسة خضعت له البلاد الغربية والبلاد الشرقية المسيحية في القرون الوسطى عهوداً طويلة ) .

ويقول الدكتور جمال زكي في كتابه « مقدمة الدراسات القانونية » طبعة على بند ٥٨: ( وليس القانون الكنسي دينياً بالمعنى الصحيح ، فلم تؤخذ قواعده من كتاب مقدّس ، بــل اقتبست من القانون الروماني ، ومبادىء القانون الطبيعي ، والعادات والتقاليد المختلفة ، إلا " انـه تأثر في جملته بنزعة دينية ظاهرة ، لأن رجال الكنيسة هم واضعوه ) .

## أثر الدين في البلاد الإسلامية

الإسلام دين ودولة ، وعقيدة وشريعة ، وأحكامه العامة وقواعده الأصولية عكمة ، نزلت من الله وحياً على خاتم الرسل محمد بن عبد الله على الله وجموع آيات هذا الوحي هو القرآن الكريم ، كتاب المسلمين المقدس ، نزل به الروح الأمين جبريل من اللوح المحفوظ دفعة واحدة ، ثم أوحي به منجماً بحسب ما دعت الحاجة ، وبحسب ما جد من الحوادث ، تلطفاً من الله ورحمة ، إذ أن الأمة العربية كانت إذ ذاك أمية في غالبية أفرادها . فحفظ الآيات مَنْ

<sup>(</sup>١) الدكتور عبد الباقي في كتابة « نظرية القانون » ص ٢١١ بند ١٢٣ الطبعة الخامسة سنة ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>٢) كتاب أصول القانون طبعة سنة ٥٥٠ ص ١٠٣.

حفظها وهم جمهور الصحابة ، وكتبتها القلة الكاتبة . وكلَّف الله رسوله أن يبين للناس ما نزل اليهم : ﴿ كتــاب أحكمت آياته ثم فصِّلت من لــد نُنْ حكيم خبير ﴾ (١) .

وما كاد الرسول العظيم يلحق بالرفيق الأعلى ؛ حتى شرح الله صدر الخليفة الأول أبي بكر والصحابة معه إلى جمع القرآن مكتوباً. وفي عهد ثالث الخلفاء عثمان بن عفان نسخت من هذا المكتوب نسخاً وزّعت على الأمصار في مختلف بقاع الدنيا. فكانت كل نسخة إماماً للمصحف الشريف. وعنه تتابع النقل إلى عهد الطباعة حيث عم "نشره. وبهذا صان الله سبحانه وتعالى كتاب الكريم من العبث والتحريف والتبديل: ﴿ إنا نحن نز "لنا الذ كر وإنا له لحافظون ﴾ (٢).

والكتاب والسنة ، هما المصدران الأساسيان للشريعة الإسلامية ، ويعتبرهما الكثيرون المصدرين الوحيدين ، وما بعدهما من إجماع أو قياس واستصلاح ، فحصادر ثانوية ، ومعينها هو الكتاب والسنة ، وجاءت فيهما كل القواعد العامة للشريعة الخاتمة في القرآن الكريم ، وصدق الله إذ يقول : ﴿ مَا فَرَّطنا في الكتاب من شيء ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٣٨.

تنظيم صلات الأفراد فيا بين بعضهم البعض ، وإنما تجواز ذلك إلى وضع الأسس الكامسلة التي تقوم عليها الدولة . فالخلافة بيعة ، والأمر بين الناس شورى . والناس جميعاً سواسية . وكل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه . وحريات الناس مصونة . ورقابتهم على الحكام مشروعة ، والملكية الفردية ليست مطلقة تجنح إلى الكنز والاستعلاء والاستغلال . ولا هي معدومة فتفقد الناس حوافز الجد والتنمية . وإنما هي وسط بين هذا وذاك ، وسطية تجعل الملكية وظيفة اجتاعية ، فالمال مال الله ، ونحن مستخلفون فيه ، والناس عيال الله .

ومن ثم كان للفقير في مال الغني حق معلوم لا من فيه ولا مهانة ، حق ً كامل يسع ضروريات الحياة لكل فرد محتاج ، بحيث توفيّر الدولة له السكن والطعام واللباس والدابّة .

ولم يقنع الدين الإسلامي بذلك ، بل تضمن أسمى ما يمكن أن تقوم عليه العلاقات بين الدول بعضها بالبعض في حالتي السلم والحرب ، من قواعد لحفظ السلام .. وللمعاهدات الدائمة والمؤقتة .. ولإنشاء هيئة دولية تحكم في الخلافات التي تجد بين الدول .. والدولة التي لا تخضع إلى ذلك يقاتلها جيش الهيئة الدولية حتى تفيء إلى الحق والعدل : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها .. فإن بَغَت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ (١) .

ثم ارتفع الإسلام بعد ذلك إلى الساكين . فنادى الناس جميعاً في مختلف الشعوب والديانات إلى أخوة إنسانية شاملة : ﴿ يَا أَيَّهَا النَّاسُ إِنَّا خُلَقْنَاكُمْ مَنَ

<sup>(</sup>١) الآية ٩ من سورة الحجرات، وراجعكتابنا في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام.

ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴿ ''. وفي الحديث : (كلكم لآدم وآدم من تراب) ولا بسدع في ذلك ، فالجميسع عباد الله وهو أرحم الراحمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (٢) .

وفي كمال الشريعة الإسكامية يقول الدكتور سليان مرقص (٢٠): « ففي الكتاب والسنة وهما أهم مصادر الشريعة الإسلامية ، الكثير من القواعد القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب والميراث والوقف والوصية والتجارة والبيع ، ومختلف العقود ، والحدود الجنائية ، وغيرها من القواعد الجنائية ، والبيع ، ومختلف العقود ، والحدود الجنائية ، وغيرها من القواعد الجنائية ، ولقد تناول فقهاء الإسلام هذه الأحكام بالشرح والتفصيل ، وفر عوا عليها الكثير من الحلول حتى غدت الشريعة الإسلامية نظاماً قانونياً كاملاً يعدل أرقى الشرائع ، بل إن بعض نظمها يفضل ما يقابله من نظم في أحدث الشرائع العصرية » .

## الدين كمصدر للقوانين الوضعية في مصر

بقي للدين الإسلامي أثره البالغ في مصــر منذ الفتح الإسلامي ، وظلت الشريعة الإسلامية تحـكم هذه البلاد ، وتأخذ عنها وفي حدودها – دون تعدي ولا تنكثر – جميع الأوامر والقرارات والتشريعات الفرعية إلى أن جاء ومحد علي ، يحكم مصر كوال من قبل خليفة المسلمين العثماني ، فبدأ يتنكثب المصدر المعين ، ويتم وجهه شطر القوانين الفرنسية يقتبس منها . . وعلى الأخص في نظم التجارة ، ولقد بيّنا في نبذة تاريخية في كتابنا ( نظم الحـكم والإدارة

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ١٠٧ .

 <sup>(</sup>٣) الدكتور سليان مرقص أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة .

في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ) (١) . . كيف دخلت القوانين الوضعية الفرنسية مصر ، حتى أن «محمد علي » كان يذكر في مقدمة كل قانون يصدره ، بأنه يتشبه بملوك أوربا لوضع النظامات الجديدة في مصر . وبيتنا أيضاً كيف أنشئت المحاكم المختلطة بمصر سنة ١٨٧٥ ونقلت لها القوانين من فرنسا ، وتلا ذلك إنشاء المحاكم الأهاية سنة ١٨٨٣ ونقلت قوانينها عن القوانين المختلطة نقلا يكاد يكون حرفياً . ثم ذكرنا تحت عنوان (الشريعة الإسلامية المسلمية مصدر احتياطي للقوانين الوضعية بمصر) أن الشريعة الإسلامية لا تزال بمثابة الدستور بالنسبة إلى القوانين الوضعية المصرية ، ولا تزال لها الولاية العامة بالنسبة لجيع التشريعات ، ووعدنا أن نوفي هذه المسألة حقها من البحث في هذا الموضع وها نحن أولاء نفعل :

# حدود اعتبار الدين الاسلامي مصدراً للقوانين بمصر ، ومدى ولاية هذا الدين :

بالرجوع إلى محاضر أعمال اللجان التي قامت بوضع قوانين الحاكم المختلطة وقوانين المحاكم الأهلية في أواخر القرن التاسع عشر ، وفي حدود ما التزمه ولي الأمر إذ ذاك من أنه دفع بمجموعة القوانين إلى الأزهر ، وشكّلت لجنة من العلماء في مختلف المذاهب الأربعة لمراجعتها ، وأعدّت تقريراً عنها ، جاء فيه : إن هذه القوانين ببنودها إما أن توافق نصاً من أحد المذاهب الأربعة ، أو أنها لا تعارض نصاً فيها ، أو أنها تعتبر من قبيل المصالح المرسلة ، التي يجوز الاجتهاد فيها رعاية لمصالح الناس (٢) وفي تلك الحدود يمكن أن نستخلص بيقين أن نيّة المشرع لم تنصرف إلى إهدار أحكام الدين الإسلامي ولا الشريعة التي

<sup>(</sup>١) طبعة سنة ٥٩١٦ وما بعدها ص ١١ « الدار القومية للطباعة والنشر » ٠

<sup>(</sup>٢) التقرير مخطوط وموجود بدار الكتب المصرية وأشار إليه الشيخ محمد سليان عقارة في محاضرة له ٠

تفرُّعت عنه ، والأخذ بما يناقضها من قواعد قانونية أجنبية ، وإنما انصرفت إلى مجرد التنظيم ، وتيسير القضاء على القضاة والمتقاضين بإيجاد مواد مرتبة مبوَّبة يسهل رجوع الجميع إليها على غرار ما ذهبت إليه دول أوربا في أوائل القرن التاسع عشر – وفي مقدمتها فرنسا – من جمع القواعد القانونية في مجموعة واحدة (قانون نابليون).

١ - إن فكرة التشبُّه بدول أوربا باتباع حركة التقنين ، نجدها بارزة يذكرها « محمد علي » في مقدمة كل قانون أو مرسوم أصدره ، ويعلل ذلك بقوله : ( تشبها بمالك أوربا لوضع التنظيات الجديدة في مصر ) .

٢ - إنه لم ينص في أي قانون أو لائحة صدرت في مصر في عهد أسرة «محمد علي» وإلى الآن ، على عدم العمل بأحكام الشريعة الإسلامية ، فلا نجد لهذا النص أثراً في مجموعة قوانين المحاكم المختلطة ، ولا في مجموعة قوانين المحاكم الأهلية ، ولا في لائحة كل منهما ، ولا في تشريعات النظام النيابي الذي أنشىء مصر في سنة ١٨٨٢ وألغي بسبب الاحتلال ، ولا في قوانين الجمعية التشريعية بلل إن مصر كانت طوال هذه المدة ولاية عثانية تابعة إلى الخلافة الإسلامية العثانية .

٣ - نص في دستور سنة ١٩٢٣ على أن ( الإسلام دين الدولة الرسمي ) كما نص على ذلك أيضاً في « دستور صدقي » سنة ١٩٣٠ وفي الدساتير التالية له في سنة ١٩٥٦ وسنة ١٩٦٤ .

٤ - ويهمنا أن يبرز هذا النص ونصوص أخرى تضمَّنها دستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٦٩ في ٢٤ مارس ١٩٦٤ حيث نص في المادة الثالثة منه على (أن الإسلام دين الدولة والعربية لغتها الرسمية) . ويزداد هذا المعنى توكيداً في الباب الثاني من الدستور تحت

عنوان – المقومات الأساسية للمجتمع ، حيث نصت المادة ٢ على أن ( النظام الاجتماعي أساس المجتمع المصري ) ، كما نصّت المادة ٧ ( على أن الأسرة أساس المجتمع ، وقوامها الدين والأخلاق الوطنية ) .

ومعنى ذلك في رأينا أن الإسلام كدين ، والقرآن ككتاب مقدس ، نزلت به أصول الأحكام من عبادات ومعاملات ، وترك ما وراء هذه القواعد العامة إلى الاجتهاد بجسب ظروفِ الزمان والمكان . وبدأت تلك الاجتهادات في عصر الرسمول والصحابة من بعده والتابعين ، وتكوُّنت منها ثروة فقهية تشريعية لا مثيل لها في العالم ، وأطلق على هذا الفقه بمذاهبه المختلفة : الشريعة الإسلامية ، وظلت هـذه الشريعة في مصر إلى الآن . ولمَّا كان في البحث عن الحسكم الذي يناسب كل قضية في الأزمنة والأمكنة المختلفة ما يشق على المختصين في الفقه ، لأن الواحد منهم في الغالب إنما تخصّص في دراسة فقه مذهب واحد بعينه . ولمَّا كانت شروط الاجتهاد من حيث الإحاطة بعلوم الشريعة كلها من فقه ، إلى أصول ، إلى سنته ، إلى لغة ، إلى منطق ، إلى كلام يتعذر وجودها في زماننا . وادًّا كان الأصل في شريعتنا رعاية مصالح الناس ورفع الحرج عنهم ، مع التزام القواعد الأساسية فيها – لما كان ذلك كله .. فما من بأس علينا وعلى سلطة التشريع في بلادنا في الماضي القريب وفي الحاضر أن تعمد إلى صياغة الأحكام التي تتفق مع مصالح الناس في هذا الزمان في شكل مواد مرتبة مبوَّبة ، وفي مجموعات من التشريعات على غرار التقنينات العصرية ، حتى يسهل على الناس معرفتها والتزامها والطاعة لها ، ويسهل على القاضي الإهتداء إلى الحكم الصحيح فيا 'يعرض عليه من أقضية .

وإنما يشترط في تلك المواد والقوانين والتشريعات الوضعية ألا تناقض أصلا ثابتاً في دستورنا السهاوي وهو دين الإسلام الذي لا يزال معترفاً به كدين رسمي وحيد لهذه الدولة ، ويترتب على ذلك أنه إذا صدر قانون أو تضمنت مادة من قانون وضعي ما يناقض الدين الإسلامي في قواعده الأساسية الأصولية ، وَجَبَ على القاضي أن يهدرها وينهمل تطبيقها ، اتباعاً لقاعدة تدرُّج القوانين ودستوريتها التي تقضي بوجوب موافقة أحكام القانون الأدنى درجة لما فوقه من أحكام القوانين الأعلى درجة ، وقد اضطردت أحكام مجلس الدولة في بلادنا على أن لكل قاض \_ أيا كانت درجته \_ الحق في مراقبة دستورية القوانين وإهمال ما يناقض الأعلى منه درجة .

وليس بصحيح إذا في رأينا ، ما يذهب إليه فقهاء القوانين الوضعية في مصر من أن الدين الإسلامي لم يعد مصدراً رسمياً القوانين المصرية إلا في مسائل الأحوال الشخصية المسلمين (١) . واعتادهم فيا يقولون به على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني المصري التي تجعل مبادىء الشريعة الإسلامية مصدراً احتياطياً في المرتبة الثانية بعد العرف ليس بحجة لهم على ما يقولون ، إذ لا تعارض بين نص هذه المادة وبين ما نقول ، إذ المفروض وفقاً لما ذكرنا ، أن سيادة الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية وولايتها العامة القانونية في مصر منذ ١٤ قرنا ، تلك السيادة التي ترد د الاعتراف بها في جميع الدساتير المصرية ، تحتيم أن تكون التشريعات الوضعية مستقاة أحكامها من الشريعة الإسلامية ، فإذا أغفل القانون المدني الحالي مثلاً حكماً منا ولم يحد القاضي المصري فيه نصا يواجه به النزاع المعروض عليه ، فعليه أن يرجع إلى العرف يستلهمه الحل ، فإن لم يجد فعليه أن يرجع إلى الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبها دون التقيد فإن لم يجد فعليه أن يرجع إلى الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبها دون التقيد المؤن في الفقرة ٢ من المادة ١ مدني ، ولكن رغم عدم تقد مها ، فالعرف في بلادنا هو وليد العادات والتقاليد التي تكو نت في ظلال الشريعة والإسلام بلادنا هو وليد العادات والتقاليد التي تكو نت في ظلال الشريعة والإسلام بلادنا هو وليد العادات والتقاليد التي تكو نت في ظلال الشريعة والإسلام

<sup>(</sup>١) من هذا الرأي الدكتور عبد الباقي في المرجمع السابق ص ٢١٤ بند ١٣٥ والدكتور جمال زكي في مؤلفه السابق بند ٦١ ص ١٠٨ وغيرهم .

طوال أربعة عشر قرنا من الزمان . وليس فيه ما يناقض قاعدة كلية من قواعد الشريعة .

وليس بصحيح أيضاً ما يذهب إليه فقهاؤنا الوضعيون من أن الديانات الأخرى السماوية تعتبر مصدراً رسمياً إلى جوار الدين الإسلامي . فهم يقولون : إنّ الدين المسيحي بقوانينه يُعتبر مصدراً رسمياً للقانون المصري في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين ، كما يعتبر الدين اليهودي بقوانينه مصدراً رسمياً للقانون المصري في دائرة الأحوال الشخصية الخاصة باليهود المصريين . ليس ذلك صحيحاً على إطلاقه ، لأننا إذا أخضعنا الذميين أصحاب الأديان السماوية والذين يعيشون معنا همواطنين في دار الإسلام ، فإنما نتبع في ذلك أحكام ديننا الإسلامي حيث أمرنا بأن نتركهم وما يدينون ، وبذلك لا يكون للديانات الأخرى ولا الشرائع الأخرى ولاية عامة ولو جزئية في وطننا (١) وإنما الولاية العامة القانونية للشريعة الإسلامية التي من قواعدها أن نتركهم وما يدينون ، وفي ذلك يرد الحسن البصري على وال من الولاة كتب إليه يسأله : ( ما بال المسلمين يتركون النصارى يأكلون الخنزير ، ويشربون الخر ، ويتشرون فيها ) ؟ فرد عليه : ( أمرنا أن ندعهم وما يدينون ، وإن أنت ويتشبع ولست بمبتدع ) .

ومن الغريب أن يذهب بعض الفقهاء الوضعيين إلى أن ولاية الشريعة الإسلامية العامة انحسرت عن التشريع في مصر ، إلا فيا يختص بمواد الأحوال الشخصية ، ثم يضيف أن نطاق الأحوال الشخصية ضاق تدريجياً بصدور تشريعات وضعية هامة تنظم الكثير من المائل التي تدخل في نطاق الأحوال

<sup>(</sup>١) يقول بهذه الولاية الجزئية الدكتور جمال زكي ص ١١١ آخر البند ٦١ .

- الشخصية ، فخرجت بذلك عن نطاق الدين ونطاق الشريعة الإسلامية ، وأصبح التشريع المصدر الرسمي لها ، ومنها .
- ٢ المواريث ، حيث نظمت بالقانون ٧٧ سنة ١٩٤٣ والوصية بالقانون ٧١
   سنة ١٩٤٦ والوقف بالقانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ .
  - ٣ الولاية على المال ، ونظمت أخيراً بالقانون ١١٩ سنة ١٩٥٢ .
- ٤ كما تضمن القانون (٢٥) سنة ١٩٢٠ و (٢٥) سنة ١٩٢٩ بعض
   القواعد للمهر والنسب والحضانة والنفقة والطلاق والتفريق.

وينتهي صاحب الرأي إلى القول بأن التشريع في كل هـذه المسائل الشخصية أصبح المصدر الوحيد ؟ ولم تـَمُد الشريعة الإسـلامية سوى مصدر تاريخي أو مادي لها (١).

ولسنا في حاجة إلى ترداد أن المقصود من هذه القوانين الوضعية "تيسير التقاضي على القضاة والمتقاضين ، وأنه إذا غم "النص وجب الرجوع إلى المنبع الأصيل ، وهو الشريعة الاسلامية . وكذلك إذا غاب النص ، دون التقيد بمنهب دون مذهب إلا فيا نصت عليه المادة ٢٨٠ من القانون ٧٨ سنة ٣١ المشتمل على لائحة ترتيب الحاكم الشرعية ، حيث أوجبت الرجوع إلى الراجع من مذهب أبي حنيفة في المسائل التي اشتملتها . على أنه إذا أخطأ واضع القانون المصري وأورد نصاً يصادم أحكام الدين الإسلامي أو الشريعة الإسلامية ، وجب على القاضي إهمال تطبيقه كما ذكرنا من قبل .

<sup>(</sup>١) الدكتور جمال زكي في المرجم السابق الذكر ص ١١٠.

هذا ولعلته من الخير ، أن نشير إلى المناقشات التي دارت حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين ببجلس اللجنة المشتركة التي كو نت أخيراً من بعض أعضاء اللجنة التشريعية بجلس الأمة وأعضاء لجنتي تعديل قوانين الأحوال الشخصية برئاسة وزير العدل بمصراذ دلت تلك المناقشات على الرغبة في توحيد المشروعين في قانون واحد يسمى: (قانون الأسرة) مع تخصيص باب لأحكام الزواج والطلاق عند المسحيين واليهود وفقاً لتعاليمه الدينية التي يرتضونها و

وفي هـــذا توحيد لتشريع الأسرة في ظل الشريعة الإسلامية واحترام للأديان الأخرى في حدود ما أمرت به الشريعة الإسلامية ذات الولاية العامة من تركهم وما يدينون .

> موجز عن مكانة الشريعة الإسلامية في بعض الدول العربية والإسلامية

#### ١ - في مصر ١

بعد أن باشرت المحاكم الأهلية عملها بدا ما في القوانين الوضعية من نقص وخطأ واضطراب لأنها مستوردة من الخارج. والقاعدة أن بقدر ما تكون القوانين نابعة من تراث الأمة ، متفقة مع العرف والتقاليد فيها ، مستجيبة لحاجاتها ، بقدر ما تنال احترام المحكومين ، ولذلك فكيّر في تنقيح القوانين الأهلية الوضعية خصوصاً وأن القوانين الفرنسية التي أخذت عنها القوانين المصرية الوضعية بدت الحاجة إلى تنقيحها ، ونقيّحت بالفعل مراراً هي والقوانين الإيطالية ثم تتالت التعديلات إلى الآن .

وآخر تعديل رئيسي هو وضع قانون مدني جديد حيث 'شكـــًات لجنة منذ عام ١٩٣٦ من سبعة أشخاص وقدام أحد أعضائها الدكتور السنهوري المشروع سنة ١٩٤٢ ، و ُطبِع و عرض على الرأي العام ، فقامت اعتراضات كثيرة ونادى الناس بوجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية ، فعدًّل المشروع وأُدخل فيه الكثير من أحكام الشريعة . والمشروع الأول لم يكن يشير إلى الشريعــة الإسلامية حتى ولا كمرجع إحتياطي ،إذ كان نص المادة الأولى (تسرى النصوص التشريعية في القوانين الوضعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها . فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حَكَمَ القاضي بمقتضى العُرف ، فإذا لم يوجد عرف محككم بمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة ) وهاج الرأي العام ، وطالب بجعل الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد لكل تشريع يصدر في البلاد ، وتحت هذا الضغط ، وعند مراجعــة المشروع جعلت الشريعة الإسلامية مصدراً تشريعياً ولكن في الدرجة الثالثة يجيء بعد القاضي نصاً في القانون الوضعي وحكماً في العُرف فيصَلَ في النزاع بمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون المدني دون تقيُّدر بمذهب معين ) وعد لت الصياغة في مجلس الشيوخ ، ولكن في حدود هــــذا المعنى .

ونبادر هذا ، وقبل الكلام عن القوانين الوضعية في ليبيا إلى القول بأن القانون المدني الليبي منقول عن القانون المدني المصري ، ولكن المشرّع الليبي حَمَّلَ الشريعة الإسلامية المصدر الثاني لا الثالث كما في القانون المصري ، فقال بالمادة الأولى: (إنه إذا لم يوجد نص في القانون يطبّق القاضي الليبي فيحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية أخذاً من مذهب الإمام مالك).

#### ٢ - في المملكة العربية السعودية :

إن قواعد الشريعة الإسلامية تطبّق بجملتها ، وهناك 'يقنّتُصُّ من القاتل ، و 'تقطع يد السارق ، وأثناء تردُّدي في الحج مرَّات علمت أن مجموع الأيدي التي قُلُطعت في عهد الملك عبد العزيز آل سعود ١٦ يداً خلال ٢٤ سنة ، وفسَّرت على البلاد الكثير من نفقات المحاكم ورجال الشرطة ، وأدَّت إلى استتباب الأمن في تلك البلاد الشاسعة الصحراوية ، وكذلك 'تطبق الحدود في جريمة الإفساد في الأرض كما نص عليها القرآن وهي أن 'يقتتَّاوا أو يصلَّبوا أو 'تقَطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 'ينفوا من الأرض .

### ٣ ــ في الكويت :

لا تزال مجلة الأحكام العدلية التي قنتنتها تركيا أواخر أيام الخلافة تطبّق في مسائل الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية ، وتطبق الشريعة أيضاً بالنسبة للحدود ، أي حـــدود جرائم السرقة والزنا ، وفي سنة ١٩٦٢ صدر دستور وضعي للكويت تتمشى أحكامه مع الإسلام .

## ع - في الأردن :

لا تزال مجلة الأحكام العدلية تطبّق ، ولكن للأردن دستور ملكي نيبابي برلماني وقوانين وضعية .

## ه – في اليمن:

في عهد الإمام أحمد ، وقبل إعلان الجهورية تقد مت اليمن إلى الأمم المتحدة لتُقبل عضواً بها ، ومن شروط العضوية أن يكون للدولة دستور ، وتقد ممنه ثلاث نسخ ، فقد م المصريان اللذان ذهبا لمنظمة الأمم المتحدة ممثلين لليمن قد ما نسخاً من القرآن الكريم كدستور لمملكة اليمن .

هذا ولا يفوتنا أن 'نشير أن" في ذلك العهد الملكي في اليمن كانت الفظائع والظلم بأقصى صوره من الإمام على المحكومين .

#### ٣ – في سوريا :

أيام رئاسة حسني الزعيم صدر مرسوم بتطبيق القـــانون المدني الوضعي المصري برمته .

#### ٧ - في العراق :

كُذلك الحال فيما عدا تعديلات أدخلت عليه وَوُ ضِعَ أخيراً قانون للمرافعات والإجراءات عند نظر القضايا أخذ فيه الكثير من قواعد الشريعة الإسلامية .

#### ٨ - في الباكستان:

منذ نشوء هذه الدولة التي يسكنها حوالي مائة مليون مسلم شكلت لجنة لوضع دستور إسلامي بحت وقوانين وضعية مستقاة من الشريعة الإسلامية .

القوانين الوضعية في ليبيا قبل الاستقلال وبعده ومكانة الشريعة الإسلامية في ظلها

في عهد الحكم العثاني كانت ليبيا تابعة للخلافة الإسلامية في استانبول، وكانت تطبق فيها الشريعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري، وذلك في جميع الأقضية، فلما ضعفت الدولة العلية وسميّت بالرجل المريض طمعت فيها الدول الأوروبية الاستعارية، فاحتلت فرنسا

جزءاً من شمال افريقيا منف نسنة ١٨٣٠ م، واحتلت انجاترا مصر سنة ١٨٨٢ م، وراحت ايطاليا ترنو إلى ليبيا وبدأت تنزل في بعض موانيها منف سنة ١٩١٢ وتم ها احتلال ليبيا قبل قيام الحرب العالمية الثانية .

وكان الإستعار الإيطالي من أبشع أنواع الاستعار ، يرمي إلى القضاء على الدين الإسلامي واللغة العربية وإبادة الجنس الليبي .

وكانت القوانين واللوائح إيطالية من صنع المستعمر ، وجميع القضاة والكتبة إيطاليين ، وكانت لغة المرافعة وكتابة محاضر الجلسات هي اللغة الإيطالية .

وقامت الحرب العالمية الثانية وانتهت بهزية المحور (ألمانيا ويطاليا) منة ١٩٤٥م ، وكانت الدول الكبرى الاستعارية بما لها من نفوذ في هيئة الأمم المتحدة تبيّت النية لحرمان ليبيا من الاستقلال ، وباتفاق سري ( بيفن سفورزا ) عرض على الأمم المتحدة تقسيم ليبيا إلى ولايات ثلاث تنتدب انجلترا على برقة وتنتدب فرنسا على فزان ، وتنتدب إيطاليا على طرابلس ، وشاءت عناية الله أن ظفرت ليبيا بأحقيتها بالإستقلال وأرسلت الأمم المتحدة مندوبا عنها ليشرف بمعاونة لجنة دولية على إعداد العدة لإعلان الإستقلال ووضع الدستور وبناء الهيكل الأساسي وسلطات الحكم ، فوضع الدستور في ٧ اكتوبر الدستور وبناء الهيكل الأساسي وسلطات الحكم ، فوضع الدستور في ٧ اكتوبر على أن الإسلام دين الدولة والعربية لغتها الرسمية ، وخصص الفصل الثامن منه للسلطة القضائية وتشمل المواد من ١٤١ – ١٥٨ وتضمنت أحكام هذه المواد وجوب إنشاء نظام قضائي عام للدولة (م ١٤٢) وإنشاء محكمة عليا (م ١٤٣) والقضاء وتعريب القوانين ، فأوحى الاستعار بلسان من كانوا في الدولة من والقضاء وتعريب القوانين ، فأوحى الاستعار بلسان من كانوا في الدولة من أبياعه أن ذلك يستحيل تنفيذه دفعة واحدة و يُحسن السير فيه على مهل أبياء أن ذلك يستحيل تنفيذه دفعة واحدة و يُحسن السير فيه على مهل

وبالتدرج ، فتترجم القوانين الإيطالية إلى العربية ، ويبقى القضاة الإيطاليون ويضاف اليهم عدد من الليبيين تباعاً حتى لا يتعطل مرفق القضاء .

فتوجست الحكومة الليبية خيفة إذ ذاك واستعانت بمصر فلبّت النداء ووقع الاختيار على اثنين من المستشارين هما : المرحوم صابر العقاري وعلي علي منصور وبقية من المعاونين للقيام بهذه المهمة وليكونا أول المستشارين تعييناً في المحكمة العليا ، فحضرا صحبة وزير العدل الليبي من مصر في ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٥٣ ، وأعدا قانون إنشاء المحكمة العليا ، وصدر في ٣ ربيع الأول من سنة ١٣٧٣ ه الموافق ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٥٣ م وكان أول تشكيل لها من ثلاثة مصريين وثلاثة ليبين وإنجليزي واحد وأمريكي واحد . وشكلت هيئة مؤقتة من ثلاث إيطاليين لتصفية القضايا المعلقة إذ ذاك التي كان مفروضاً أن 'تنظر استئنافياً أمام محكمة روما على أن تنتهي من عملها خلال سنة واحدة .

ولضيق الوقت وضع قانون نظام القضاء بإنشاء محاكم مدنية وعلى رأسها محكمة استثناف في كل ولاية ، وعلى رأس الجميع المحكمة العليا ، ولضيق الوقت أيضاً أخذت معظم القوانين الوضعية نقلاً عن القوانين المصرية الوضعية مع إبقاء اختصاص المحاكم الشرعية في ليبيا على ما كان عليه .

وصدرت مجموعة القوانين الوضعية باللغة العربية في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٣ هـ الموافق ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٥٣ م وهي : (قانون نظام القضاء والقانون المدني ) و (قانون المرافعات المدنية ) و (قانون العقوبات ) وكثير من أحكامه إيطالي ، و (قانون الإجراءات الجنائية ) على أن يعمل بها بعد خمسة عشر يوماً

من تاريخ نشرها ، وتأخّر نشرها في الجريدة الرسمية مرات ثم أجّل العمل بها فتأخر قيام النظام القضائي إلى تاريخ ٣٠ سبتمبر ١٩٥٤ م عدا المحكمة العليا التي بدأت أعمالها من أول سنة ١٩٥٤ م .

ونصّت المادة الأولى من القانون المدني الليبي نقلاً عن القانون المدني المصري على ما يأتي: (تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها. فإذا لم يوجد نصّ تشريعي يمكن تطبيق حكم القاضي بمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد فبمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة ).

ولعل هذا النص كان مقصوداً منه جعل الشريعة الإسلامية المصدر الشاني للقواعد القانونية في ليبيا عند عدم وجود نص في القانون الوضعي وهو أحسن من المادة الأولى من القانون المدني المصري التي جعلت العُرف هو المصدر الثاني وجعلت الشريعة المصدر الثالث الاحتياطي . كاحذفت أيضاً من القانون المدني الليبي المواد والبنود التي كانت تجيز للقاضي أن يحكم بفوائد لا تزيد على ٧/ على الديون المدنية والتجارية إذ أنها نوع من الربا المحرَّم شرعاً . ثم أعيدت في عهد الملكية قبل الجهورية .

#### في عهد الثورة الليبية ،

يكن أن ننقل البند خامساً من البيان الأول لثورة الفاتح من سبتمبر سنة الممرد إن مجلس قيادة الثورة يؤمن إيماناً عميقاً بقدسية الأديان وبقيمة المثل الروحية النابعة من كتابنا المقدس (القرآن الكريم) وسوف يواصل الدعم للمثل الدينية النيّرة ، والعمل على تحطيم النفاق الديني المزيّف .

فيا شعب ليبيا هنيئا لك بثورتك المظفرة ويحق لك الآن أن تطرب فرحاً ».

#### الاعلان الدستوري :

مادة (١): ليبيا جمهورية عربية ديموقراطية حرَّة ؛ السيادة فيها للشعب ؛ وهو جزء من الأمة العربية ؛ وهدفه الوحدة العربيـــة الشاملة .

وإقليمها جزء من إفريقيا وتسمى : ( الجمهورية العربية الليبية ) .

مادة (٢) : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية .

وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية .

\* \* \*

وأخيراً فهذا بحث عاجــل ، في قدر يسير مما يمكن أن يقال حول الدين وقوانين الأحوال الشخصية ، رأيت التعجيل به إبراء للذمة ، وحضاً على أن يتناول الباحثون الأحكام التي يرون النص عليها في قانون الأسرة في جدِّية جادة وموضوعية هادفة بغية الإصلاح . لا بقصد الهدم ولا بقصد تعصب كل صاحب رأي لرأيه والحمد لله على ما وفتق وهدى .



# البهائيّة بَينَ الشربيّة وَالنّانونَ

## بسم الله الرحمن الرحيم :

هذه صورة حكم كتبته وأصدرته في يونيه سنة ١٩٥٢م، وقت أن كنت رئيسا لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر عرف بحسكم البهائية ، وهي فرقة من الفير ق المبتدعة التي خرجت عن الإسلام ، ويعتبر معتنقها مرتداً عن الإسلام واجب قتله. وقيمة القضية المالية كانت قليلة ، ولكن المقصود منها محاولة الحصول على حكم يتضمن مشر وعية وجود هذه الطائفة بدينها ونظمها ، وبصحة عقد الزواج بين بهائي وبهائية . وأثناء نظر القضية أمرت المحكمة بتقديم الكتب المقد سة لهذا الدين المزعوم ، فتبين منها أن أول داعية له إيراني كان مسلما ويدعى « ميرزا على محمد » اتدعى سنة ١٨٤٤ أنه نبي ورسول يوحى إليه من قبل الله ليبدأ دورة دينية جديدة بعد أن محيى الدين الإسلامي وأصبح غير صالح للتطوئر . وسمتى هذا الذي المزعوم نفسه (الباب ) ، وأنه جاء ليبشتر بقدوم نبي ورسول بعده اسمه (البهاء ) ، ولما حاكمت الدولة العلية هذا الأفتاق وأعدمته قام من بعده شخص يدعى « ميرزا حسين علي » ابن أحد وزراء إيران وأعلن في بغداد أنه الرسول المنتظر — موعود كل الأزمنة — فاعتقل وسجن في

قلعة عكا إلى أن مات.وزعم أتباعه أنه هو الإله نزل إلى الأرض،وأن محمداً عليه الصلاة والسلام لم يكن آخر الرسل بل آخر الأنبياء فقط، والصلاة عندهم تسع ركعات في اليوم، والصوم ١٩ يوماً كل سنة، تنتهي بعيد النيروز، وأنهم يؤمنون بوحدانية الله، ويدعون إلى دين عالمي يعترف بكل الرسل السابقين.

وأتباع هذا المذهب يتسترون عن الناس ، ويغررون بالسنج ، ويبشرون لمعقد من الصهيونية . وكان لهم محفل لمقيدتهم في محافل سرية كالماسونية التي هي فرع من الصهيونية . وكان لهم محفل في مصر ودار كبيرة ، وبعد هذا الحسم الذي كشف سترهم وقرر أنهم يدّعون أن كتابهم الموحى به يسمى «الأقدس» ، وفيه سور كبار وسور صغار على نسق القرآن ، بعد ذلك راقبتهم المخابرات في مصر ، وأغلقت مصر المحفل البهائي وسامته لجمية المحافظة على القرآن الكريم وأغلقت فروعه .

والمهم أنه عند حضوري ليبيا سنة ١٩٥٧ بالمحكة العليا أخطر بهائيو مصر البهائيين في ليبيا بذلك فتقرب إلي «د.جيوليك» وهو أمريكي كان يعمل مديراً لحال البيع داخل قاعدة الملاسحة بججة المناقشة والاستفادة من معلوماتي في السريعة الإسلامية ، لأنه حاصل على الدكتوراه من سان فرانسيسكو في مقارنة الأديان، وأنه أسلم بعد أن كان مسيحيا، وبعد فترة تبيّنت أنه بهائي وزوجته «بهية فرج الله» عراقية كردية بهائية ، ولم تطل إقامتي في ليبيا . ولما عدت بعد خسة عشر سنة علمت أن البهائية كان لها نشاط في ليبيا ، وكان يحميها رئيس وزراء سابق منذ ١٣٨سنة ، ولما أظهرت دعوتها قامت مظاهرات في (بنغازي) وحاولت قتل زعيم البهائيين دكتور «كلدان آني» – إيراني الأصل – وتقرر إخراجه من البلاد تهدفة للحال بعد أن اقترح ذلك حسن التومي مدير المباحث وحكومة الثورة في ليبيا أخذت للأمر أهبته وتعقبت هذه الفئة حتى طهرت البلادمنها ، وتبيّن أنهم كانوا يجتمعون سراً في قاعدة الطيران الأميركية بطرابلس – قاعدة اللاحة مع ممثلين للبهائية من تونس و بتصفية هذه القاعدة في آخريونيه سنة ١٩٧٠ طبقاً لاتفاق ليبيا الثورة مع أمريكا تصفى البهائية نهائيا في الجمهورية العربية اللبية .

## مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة

المشكلة علناً تحت رئاسة حضرة صاحب العزة على على منصور بك رئيس المحكمة ، وبعضوية صاحبي العزة عبد العزيز الببلاوي بك وحسن أبو علم بك المستشارين وحضرة سيد خلف الله أفندي سكرتير المحكمة .

#### أصدرت الحكم الآتي:

في القضية المقيدة بالجدول العمومي رقم ١٩٥ سنة ٤ قضائية المقامة من مصطفى كامل علي عبد الله .

وحضر عنه بالجلسة حضرة الأستاذ سعد الفيشاوي المحامي ؛ والأستاذ سابا حبشي باشا المحامي .

#### ضد :

المواصلات

وحضر عنها بالجلسة حضرة الأستاذ جلال الدين عبد الحميد المحامي بإدارة قضايا الحكومة .

## الوقائع :

أقام المدعي هــــذه الدعوى بصحيفة موقع عليها من سابا حبشي المحامي \_\_أودعها هي والمذكرة الشارحة وحافظةمستندات في ١٩ من يناير سنة ١٩٥٠\_

طلب فيها تعديل راتبه بجعله ١٠٠م ر١٢ج شهرياً بدلاً من١٠٠ م ر١١ج اعتباراً من مارس سنة ١٩٤٧ ويجعله ١٥٠مر١٣ ج اعتباراً من أول يناير سنَّة ١٩٤٨ مع إلزام المدعىعليها بصرفالفرق المتجمدحتي رفع الدعوى وقدره ٤٨٣م٥٦ج وما يستجد حتى تاريخ الحكم في الدعوى مع المصروفات ومقـــابل الأتعاب وحفظ الحقوق الأخرى كافة . وقال بياناً لدعواه إنه بعد أن رسب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية ، قسم ثان ، عام ١٩٣٣ قعدت به ظروفه عن متابعة الدراسة فالتحق بخدمة السكة الحديد سنة ١٩٣٤ بوظيفة تلميذ بضائع بالمياومة ثم رقي إلى مساعد مخزن وإلى تذكرجي بدل ، ولما كان الإنصاف عام ١٩٤٤ بلغ راتبه ثمانية جنيهات ، وبعد صرف علاوتين دوريتين بلغ راتبه تسعة جنيهات عدا علاوة الغلاء ، وقد تزوج في ٢٥ من مارس سنة ١٩٤٧م وطلب إلى المصلحة منحه العلاوة المستحقة بسبب الزواج – العلاوة الاجتماعية – وقدرها (١)جنيه شهرياً فلم تجبه إلى طلبه ثم رزق بولد في أول يناير سنة ١٩٤٨ م وطالب بفرق علاوة الغلاء عن المولود إذ به تصبح علاوة الغلاء ٢٤٪ من أصلَ الراتب شهرياً بدلاً من ٢٨ / فلم يجب إلى طلبه أيضاً فاضطر إلى رفع الدعوى الحالية وقدم تأييداً لدعواه صورة شمسية لعقد زواج مؤرخ في ٣/٢١/ ١٩٤٧ م وقال إن الوثيقة الأصلية قدمت إلى مصلحة السكة الحديد ، وهذا العقد عبارة عنوثيقة عقد زواج صدر من المحفل الزوحاني المركزي للبهائيين بالقطر المصري موثق بتاريخ ٢٠ مارس سنة ١٩٤٧ م الموافق ــ يوم الاستجلال من شهرالعلا سنة ١٠٣٦ بهائية - بمدينة الإسماعيلية بحظيرة القدس حيث جرى الزواج بين مصطفى كامل عبد الله البالغ من العمر ٣٤ سنة والآنسة بهيجة خليل عياد البالغة من العمر ١٧ لأحكام الشريعة البهائية وموقع عليه من الزوج ومن والده ووالدته ومن الزوجة ومن رئيس المحفل الروحاني وسكرتيره ومختوم بخاتم الحفل ، وأعلى الوثيقة عبارات مطبوعة منها عنوان : ( بهاء يا إلهميّ ) ثم تحتها عبارة قوله تب ارك وتعالى في كتابه الأقدس: ( تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني بين عبادي

هذا من أمري عليكم اتخذوه لأنفسكم معيناً). أما شهادة ميلاد الطفل نبيل فهي عبارة عن مستخرج من وزارة الصحة العمومية بيفيد الولادة في أول يناير سنة ١٩٤٨ والتطعيم ضد الجدري. وفي ١٩٤٩/٣/٦ ندب حضرة صاحب العزة علي علي منصور المستشار لوضع التقرير في الدعوى ولم تكن الحكومة قد قدمت دفاعاً في الموعد القانوني فكلفها حضرة المستشار المقرر إيداع مذكرة بدفاعها ومستنداتها وملف الخدمة مع تبادل الرد والتعقيب، وانقضى الموعد لتقديم دفاع الحكومة دون دفاع منها فكلفها ذلك بقرار آخر للمرة الثالثة.

أودعت الحكومة مذكرة بدفاعها في ١١ من يونيه سنة ١٩٥٠ قائلة إن المدعى حين تقدم بعقد زواجه على المذهب المهائي ألفته مصلحة السكة الحديد عقداً غريباً لم يسبق له مثيل فطلبت الفتيا في شأنه عن مستشار الدولة الذي أرسل العقد بدوره إلى مفتي الديار المصرية مستوضحاً عن شرعية ذلك الزواج ، وما يترتب عليه من آثار ، فأفتى فضيلة المفتي : « بأنه إذا كان المدعي قد اعتنق مذهب البهائيين بعد أن كان مسلماً اعتبر مرتداً عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين؛ وكانزواجه بمحفل البهائيين بمن تزوجبها زواجاً باطلاً شرعاسواء أكان من زوجة بهائية أم غير بهائية ، ولا خفاء في أن عقائد البهائيين وتعاليمهم عقائدغير إسلامية يخرجها معتنقهامن ربقة الإسلام وقدسبق الإفتاء بكفرالبهائيين ومعاملتهم معاملة المرتدين ، وأضاف الدفاع عن الحكومة أن من عقائد البهائيين الفاسدة : « أن محمداً على المنس آخر الأنبياء والرسل ، وأن الناس لن يبعثو ابصور هم الدنيوية بل بأرواحهم أو بصور أخرى ، إلى غير ذلك مما يتنافى مع عقـــائد الإسلام الأساسية ،وانتهى إلى أن الزواج باطل لا يترتب عليه أيحق \_ فلاحق له إذاً في المطالبة بالعلاوة الاجتماعية للزواج ولا بإعانة الغلاء بسبب ولادة الطفل لأن الباطل لا ينتج إلا باطلاً ، وشفعت الحكومة دفاعها بحافظة مستندات ما صورة من فتيا مفتي الديار المصرية ، وكذا ملف خدمة المدعي .

عقبَّب المدعي على دفاع الحكومة بمذكرة أودعها في أول يوليه منة ١٩٥٠ قال فيها: إن مقطع النزاع في معرفة حكم زواج البهائيين من الناحيتين الشرعية

والوضعية ، وقدم للإجابة على هذا السؤال بموجز عن عقائد البهــائيين الأساسية والروح التي تصدر عنها مستنداً إلى مجموعة من كتبهم ونشراتهم قدَّمها مجافظة ، وأشار إلى انتشار هذا المذهب وسماه ديناً في أكثر من مائة قطر ، وإلى أن هيئة الأمم المتحدة اعترفت بالبهائيين كمنظمة عالمية غير حكومية ، والى أن البهائية بدأت في مصر منذ مائة عام . وأصبح عدد معتنقيها يزيد عن الألف أسرة ، واستطرد الدفاع عن المدعي إلى القول بأنه لا يتعرَّض لفتيا المفتي بكفر البهائيين ولا بأن من كان مسلمـــا وأصبح بهائياً يعتبر مرتداً ، إذ أن ذلك من أخص خصائص رجل الدين ولكنه لا يوافق على ما رتبته الفتيا على ذلك من بطلان زواج البهائي ببهائية لأنه على فرض أن من كان مسلماً وأصبح بهائيايعتبر مرتداً ،فحكم المرتد في الشريعة الإسلامية أن يقتل وحكم المرتدة أن تحبس ، أما زواج المرتد والمرتدة فلم يتعرض لبحثه فقيه من فقهاء الإسلام وإنما يمكن قياسه بزواج الذميين ــ والذميين عند الحنفية هم المجوس والكتابيين ، إذ المرتد لايخرج من أن يكون وثنياً أو كتابياً . ومن المعلوم أن ركن الزواج في الإسلام الإيجاب تكون غير محرمة على الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة . وانتهى المدعى إلى القول بأن كل نكاح كان صحيحاً عند المسلمين لاستيفائه شروط الصحة فهو صحيح عند الذميين ، وارتكن في ذلك إلى رأي الشيخ محمد ابو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية قسم الزواج (ص٢٥٢) وأيتد رأيه بما تحدث به الفقهاء عن أحـــكام التوريث في مثل زواج الذميينمشيراً إلى المرجع السابق (ص١٩٠) (بند١٤٨)؛ ثم انتقل الدفاع عن المدعى إلى التشريع الوضعي فقال: إن المادة (١٢) من الدستور تقول: (حرية الاعتقاد مطلقة).

وحوت حافظة المدعي الثانية كتاب (الأقدس) ونشرة من البهائية وبيان بهائي في التزامات وحقوق الإنسان مقدم إلى لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة فأحالته إلى قسم حقوق الإنسان دون إشارة إلى الاعتراف بالبهائية ، كا

قال المدعي - فياسلف وقانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية ودستور المحفل الروحاني المركزي بالقطر المصري وإحصائية عن البهائية في العالم وكتاب (موعودكل الأزمنة) تأليف «جورج تاوزند» وترجمة بهية فرج الله الكردي ، وذلك بياناً للعقيدة البهائية .

طلبت الحكومة مهلة للرد على دفاع المدعي الأخير ، على أن يكون الأجل واسعًا حتى يتيسر الرجوع إلى دار الإفتاء الشرعي ، فأعطيت المهــــلة ، ولما لم تقدم شيئًا قور حضرة المستشار المقور تحديد جلسة ٢٢/٥/٢٥ لمناقشةالطرفين وفي جلسة المناقشة نبّـهالطرفين إلى حكمالشريعة الإسلامية في زواج المرتد بمناسبة ما أثاره دفاع المدعي من أن فقهاء الإسلام لم يتحدثوا عن زواج المرتد وأشار إلى كثير من الأدلة من جميع المذاهب وأشار إلى أماكن النقل في (السرخسي) و (البدائع) للكاساني و (الهداية )لبرهان الدين و (الدر المختار) للحصكفي و (البحر الرائق) لًابي حنيفة و (الزيلمي) و (المغني) لابن قدامَة الحنبلي ، وتعليق العلامة الكمال ابن الهام و(صاحب الشرح الكبير) ، وخلاصة البحث أن أئمة الإسلام وفقهـائه على إجماع في بطلان زواج المرتد وإن اختلف بعضهم في التعرُّفات الأخرى غير وحاصل الحــكم ومبناه عند أُولئك الفقهاء ( أن من بين تصر ُفات المرتد ما هو باطل بالإتفاق في الحال كالنكاح فلا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية ، لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد فإنه يترك ما كان عليـــــه - أي الإسلام - ولا يقر"ه أحد على ما انتقل إليه من الكفر ، ومبنى الحسكم من ثلاثة أوجه أحدها: أن المرتد مستحق للقتل ، وإنما يهل أياماً ليتأمل فيما عرض له وقام في ذهنه من شبهة فلا يصح منه عقد النكاح ، لأنه لا حياة له حكمًا ، واشتغاله بعقد النكاح يشغله عما أمهل من أجله وهو التأمل والتدبشر ، وثانيها أن النكاح مشروع لمعنى البقاء – بقاء النسل – وهو لم يشرع لعينه وإنما شرع لمصالحه ، والمرتد مستحق للقتل ، فكل ما كان سببًا للبقاء فهو غير مشروع

في حقه وثالثها: أناارد أو لو اعترضت على النكاح لرفعته وأذا قارنته تمنعه من الوجود من باب أولى كالرضاع ولأن المنع أسهل من الرفع وعد محامو الطرفين ببحث هذه المسألة وقد م الدفاع عن الحكومة في جلسة المناقشة صورة أخرى مؤرخة في ٣ من سبتمبر سنة ١٩٤٩ وقت أن كان شيخ الازهر الحالي رئيساً للجنة الفتوى – الشيخ عبد الجيد سليم – جاء فيها: (إن البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين وإذ أن مذهبهم يناقض أصول الدين وعقائده التي لا يكون المرء مسلماً إلا بالإيمان بها جميعاً بل هو مذهب نحالف لسائر الملل السماوية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة وزواج المسلمة باطل، بل إن اعتنق مذهبهم من بعد ما كان مسلماً مرتداً من دين الإسلام فلا يجوز زواجه مطلقاً ولو ببهائية مثله).

وأثناء المناقشة طلب حضرة المستشار المقرر إلى الطرفين استيفاء البحث في النقطة الآتية : وهي أن الدستور في المادة ١٤٩ ينص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي ، كما ينص في المادة ١٩ منه على أن حرية الاعتقاد مطلقة ، فكيف يكن إعمال النصين معا ، وما مجال تطبيق كل منها وأثر ذلك في الدعوى الحالية ؟ لم تقدم الحكومة شيئا ، وعقب المدعي بمذكرة أو دعها في ١٦ من يونية سنة ١٩٥١ قال فيها : أن ليس الحكومة أن تتمسك بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في هذا الزواج ، إذ المملوم أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في الوقت الحاضر ، والحكم الواجب التطبيق هو حكم الدستور ، الذي يقضي بحرية الإعتقد وبإطلاقها ، على أن الحكومة قد صرفت المدعي علاوة غلاء المعيشة الخاصة بالإبن وهو ثمرة الزواج فكأنها تعترف بالبنو "ة وتنكر الزوجية ، ثم صمم على طلباته في شأن تعديل مرتبه اعتباراً من ٢١ مارس سنة ١٩٤٧ بجعله ١٩٤٠ م ر ١٢ ج ، شم عدل طلباته في شأن المرتد فقصره على فرق العلاوة الاجتاعية عن الزواج لغاية تاريخ رفع الدعوى وقدره ٢٦٦ م٣٣ جمع ما يستجد حتى الحكم

في الدعوى مع المصروفات ومقابل الأتعاب، ولم يعقب الدفاع عن الحكومة على مذكرة المدعى الأخيرة .

وبعد وضع التقرير في الدعوى عيّن لنظرها جلسة ٢٦ من نوفمبرسنة ١٩٥١ وفيها تلاحضرة المستشار المقرر التقرير وسمعت ملاحظات محامي الطرفين فقال الحاضر عن المدعى : « إن البهائية دين يعتقد وحدانية الله شأنه في ذلك شأن جميع الأديان السماوية ، ويعتقد برسالة الرسل أجمعين : موسى وعيسى وممد ، ويعتقد أن بهاء الله الذي نادى بهذا الدين من المرسلين ، هذان هما الركنان الأساسيان للعقيدة الوحدانية والرسل ومنهم بهاء الله » . وأضاف محـــــامي الحكومة إن البهائيين كانوا على دين الإسلام وتطورّت أفكارهم فقالوا إن القرآن ليس آخر الكتب السماوية ، و «محمد» عَلَيْكُ ليس آخر الأنبياءوالرسل ،بل يجب لكل عصر أن يأتي نبي جديد بتعاليم جديدة تتفق مع روح العصر ، وتعــــاليم كتاب البهائيين تخالف ما جاء به الدين المعمول به في الدولة - الإسلام - فهم مرتدون ومخالفون للقواعد الأساسية للإسلام ، وعقب محامي المدعي على ذلك أن المدعي بهائي أباً وأماً ، وكذلك الزوجة ، فناقشته المحكمة مستوضحة عن حكم الشريعة الإسلامية في ابن المرتد إذا كان أبوه أوجد مرتداً ، فطلب تأجيل نظر الدعوى ليبحث هذه النقطةوغيرها بما أثير في الجلسة ، فتقرر تأجيل الدعوى لجلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٥٢ مع الترخيص للطرفين في تبادل المذكرات المكلة وفيها طلب الحساضر عن المدعي أجلاً آخر لاستكمال البحث وقدتم حافظة مستندات بها شهادة مؤرخة من يناير سنة ١٩٥٢ من سكرتير المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر والسودان ورَد بها : ( نقرر أنه بالاطلاع على سجلات الممسوكة منذ عام ١٩٢٩ م كأحد أفراد الطائفة البهائية بمصر ) وشهادة أخرى بنفس النص عن خليل عياد أفندي والد زوجة المدعيالسيدة بهيحة، ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ١٠ من مارس سنة ١٩٥٢ كطلب الحاضر عن

المدعي وفيها قدّم الحاضر عن المدعي مذكرة وطلب التأجيـــل مرة أخرى للإستعداد ،ولم يمانع ممثل الحكومة فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ١٤ من إبريل سنة ١٩٥٢ ليستعد محامي المدعي ولترد" الحكومة على مذكرته الأخيرة . وفيها سمعت ملاحظات محامي الطرفين من جديد ، فقال محامي المدعي : إن دفاعه يقوم على أسس ثلاث كما هو وأضح في مذكرته الأخيرة أولها أن حكم الشريعة الإسلامية بقتل المرتد وحبس المرتدة غير مطبق ، والقول ببطلان زواج المرتد فرع عن الحكم الأصلي والفرع يتبع الأصل فلا محل لتطبيق حكم زواج المرتد على المدعى ، هذا إذا كان وصف الردَّة ينطبق على المدعي وثانيها أن الواقع غير ذلك إذ أنه لم يكن مسلماً وارتد عن الإسلام إلى البهائية بل إنـــه لهائي أصلًا ولد لأب بهائي ، وكذلك زوجته ولدت لأب بهائي ودلـّل على ذلك بالشهادتين الصادرتين من محفل البهائيين والمقدمين بالجلسة السابقة وثالثها أن أحكام القانون الوضعي الحالي « الدستور » وارتباطات مصر الدولية تمنع من تطبيق أحكام الردة كلياً وجزئياً فقد نصت المادة ١٨ من حقوق الإنان التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة ، ومصر عضو فيها ، على أن لكل إنسان الحق في حرية الضمير والتعبير والدين ، وما دامت مصر قد انضمت لهيئة الأمم المتحدة فهي مرتبطة بنظمها وملزمة بها ، كما أشار إلى أن الحكومة قد سلمت بحقه في صرف إعانة الغلاء عن الولد الذي ولد له وصرفت متجمدها له ، فرد الحاضر عنها أنه إن صح ذلك فإعانة الولد لإقرار الوالد بنسبه دون بحث في شرعية الزواج ذاته ، وأضاف إن البهائيين مرتدون عن الإسلام كفرقة حتى ولو ولد المدعي لأب بهائي فهو مرتد ، ثم قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة ٢ من مايو سنة ١٩٥٢ مع الترخيص للطرفين بتبادل مذكرات مكملة في مدى شهر يبدأها المدعي فلم يقدم أحد منهما شيء .

#### المحكمة :

بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات محامي الطرفين ، وبعد الاطلاع علىملف

الدعوى وأوراقها ، وبعد المداولة :

ومن حيث أنه يبين من مساق الواقعات على نحو ما سلف أنه لا خلاف بين الطرفين في أن المدعي بهائي النحلة، وأنه تزوج وفقاً لأحكام الشريعة البهائية في ٢٠ من مارس ١٩٤٧ وأنه كان من ثرة هذه الزيجة ولده نبيل حيث ولد في أول يناير سنة ١٩٤٨ وأنه موظف بمصلحة السكة الحديد بوظيفة تذكرجي براتب شهري قدره ٩ جنيهات، وأنه من بين قرارات مجلس الوزراء في عام ١٩٤٤ منح علاوة اجتاعية قدرها جنيه مصري واحد شهرياً لكل موظف متزوج ، وعلاوة لغلاء المعيشة تزداد كلما زادت أعباء الموظف العائلية فهي لمثل حالة المدعي قبل الذرية ٢٨٪ من الراتب وتصبح بعدالولد الأول ٢٤٪ لا خلاف على ذلك كله وإنما الخلف ينحصر بين طرفي النزاع في معرفة قيمة هذا الزواج البهائي من الناحية القانونية والشرعية إذ في ذلك القول الفصل فيا إذا كان المدعي مستحق لهذه العلاوة أم لا .

ومن حيث أن الحكومة تذهب إلى أن هذا الزواج باطل لا ينتج إلا باطلا مستندة إلى ما أفتى به مفتي الديار المصرية في ١٣/٤/٥٠ في شأنه حيث قال : ( إذا كان المدعي قد اعتنق مذهب البهائيين بعد أن كان مسلماً اعتبر مرتداً عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين ، وكان زواجه بمحفل البهائيين بمن تزوج بها زواجا باطلا شرعا سواء أكان من زوجة بهائية أم غير بهائية )، ولا خفاء في ان عقائد البهائيين وتعاليمهم غير إسلامية يخرج بها معتنقها عن ربقة الاسلام وقد سبق الافتاء بكفر البهائيين – ومعاملتهم معاملة المرتدين – كا استندت أيضا إلى فتيا أخرى صادرة في ٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ وقت أن كان شيخ الأزهر الحالي فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الجيد سلم رئيساً للجنة الفتوى جاء بها : الحالي فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الجيد سلم رئيساً للجنة الفتوى جاء بها : ( إن البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين إذ أن منهبهم يناقض أصول الدين وعقائده التي لا يكون المرء مسلماً الا بالايمان بها جميعاً بل هو مذهب مخالف وعقائده التي لا يكون المرء مسلماً الا بالايمان بها جميعاً بل هو مذهب مخالف سائر الملل السماوية و لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة، و زواج

المسلمة باطل ، بل إن من اعتنق مذهبهم من بعدما كان مسلماً صار مرتداً عن دين الاسلام ولا يجوز زواجه مطلقاً ولو ببهائية مثله .

ومن حيث أن هذا الذي ورد في الفتيا من أن تعالم البهائية تناقض أصول الدين الإسلامي وعقائده وتخرج معتنقها عن حظيرة الإسلام ، ومن أن البهائية مذهب مخالف لسائر الملل الساوية أمر "قد استظهرته المحكمة من أقوال الدفاع عن المدعي ومن المستندات التي قد مها هو بنفسه ، وآية ذلك :

أولا – ما ثبت على لسان محامي المدعي في محضر جلسة ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٥١ حيث قال: ( إن البهائية دين يعتقد في وحدانية الله ، ويعتقد أن بهاء الله الذي نادى بهذا الدين من المرسلين ، هذان هما الركنان الاساسيان للعقيدة الوحدانية والرسل ومنهم بهاء الله ) .

ثانياً — قول البهائيين إن رسولين معينين بلتغا هذا الدين إلى أهل الأرض بعد أن محي الدين الإسلامي وأصبح غير صالح لمسايرة التطور الذي وصلت البشرية في العصور الحديثة وهما: «مرزا على محمد » الذي أعلن دعوته عام ١٨٤٤ بإيران ، ومن هذه السنة يبدأ البهائيون تاريخهم ، وكان لقبه المقدس (الباب) وكانت غايته إعداد الناس لقدوم (بهاء الله ). أي التبشير بقدومه . ويقولون إنه رسول وأن رسالته كانت تحضيرية «هذا واضح في صحيفة (١١١) من حتاب (موعود كل الأزمنة ) تأليف جورج تاوزند وهو أحد رجال الكنيسة بإيرلندا والنسخة المقدمة نقلتها إلى العربية بهية فرج الله ومطبوعة سنة ١٩٤٦ مقدمة من المدعي مجافظة مستندات وقد طبع الكتاب بإجازة المحفل الروحاني البهائي من المدعي مجافظة مستندات وقد طبع الكتاب بإجازة المحفل الروحاني البهائي المسخصة والإيمان الراسخ بنبوته » . وجاء في الصحيفة نفسها : « ولقد أثبت أولئك الذين ترعموا الإسلام أنهم عاجزون عجزاً مخزياً عن إدراك عظمت والإعتراف بصحة رسالته . وعمل علماء الإسلام على تفسير تعالم رسولهم والإعتراف بصحة رسالته . وعمل علماء الإسلام على تفسير تعالم رسولهم

محوّرين إياها حتى تلائم أغراضهم ..وتمكن علماء الدين الإسلامي من أن يزاولوا باسم نبيهم أهواءهم الدنسة..وقد تحدَّت إصلاحات(الباب) زيغالعصر ونفاقه». وفي الصحيفة ١٣٩ وَرَدَ« فقد كان للباب منزلة مستقلة كرسول عظيم قائم بذاته يُوحى إليه منالعليالقدير»،وجاء بهاأيضاً: « إنه جاء لإعلان دورة دينيةجديدة من شأنها أن تختم الدورة السابقة وأن تعطل شعائرها وعادتها وكتبها ونظمها». أما ثاني رسل البهائية فهو «مرزا حسين علي» الابن الأكبر للوزير « مرزا بروك » إذ بعد قتل (الباب) بثلاثة أعوام ناجى نفسه بأنه هو المركز الذي دارت حوله الحركة التي قام بها الباب (ص١٣٨) ، وقد أعلن دعوته مجديقة بغداد حيث كان في طريقه إلى المنفى بين ٢٦ إبريل والثاني من مايو سنة ١٨٦٣ ، وكان في إعلانه دعوته تحقيق البشرى التي بشَّر بها (الباب) وظهر (موعود كلالأزمنة): « وأن العهد القديم قد تحقق وأن ذلك الذي جاء المبشرون يبشرون بقدمه باعتباره الأب الأبدي يوشك أن يحقق لأبنائه الإخاء وأن يحيا على الأرضبينهم» ص١٤١ من الكتاب نفسه . ولما أن صدر الأمر بوضعه في سَجن (عكما ) إثر العزلة انكب ً على الإملاء والتحرير . وجاء في هذا المؤلَّف في ص ١٥١ : « إن البهـــائية دين كتابي قبل كل شيء ،وكتبه المقدسة هي أصل الاعتماد دون الأحاديث الشفوية ، وهي كتب (الباب) وكتب ( بهاء الله) ومنها الكلمات المكنونة وكتاب الإيقان والألواح التي أرسلها بهاء الله إلى الملوك والأمراء والقياصرة . وأهم هذه الكتب ( الكتاب الأقدس ) وقدم المدعي بحافظة مستنداته نسخة منه ووضعه «جورج تاوزند » في كتابه ص١٥٧ بأنه يشمل الأحكام والشرائع في ملكوت الله طوال العصر الجديد . ويبدو من الاطلاع عليه أنه يجري على نسق الآيات القرآنية في مقطوعات على نسق السورَ القرآنية ، منها الكبار ومنها الصغار ، ثم جاء في كتاب « جورج تاوزند » بالصحيفة ٥٠ : « والبهائية لا تنتمي إلى ديانة بالذات ، ولا هي فرقة أو مذهب وإنما هي دعوة إلهية جديدة » ، ثم في الصحيفة ١٦٢ صعد بهاء الله إلى الرفيق الأعلى في سنة ١٨٩٢ .. وقد عيّن في وصية مكتوبة إبنه الأكبر عبد البهاء مبيناً لكلماته ومركزاً لميثاقه وخليفة له بحيث من توجّه إليه توجه إلى 'مظهر أمر الله نفسه » .وجاء فيص ٢٩٨: إن عبد البهاء صعد إلى الرفيق الأعلى في نوفمبر سنة ١٩٢١ .

ثالثا - جميع النشرات التي تصدر عن المحفل الروحاني البهائيين كقانون الأحوال الشخصية ودستور المحفل ونماذج وثائق الزواج نفسها مرسومة في أعلاها بيسم (أكليشيه) به عبارة منقوشة بالخط الفارسي كالخاتم تقرأ: «بهاء يا إلهتي» فإذا ما اقترن ذلك ببعض العبارات التي وردت في كتب البهائية والتي ترتفع ببهاء الله إلى مرتبة التقديس الإلهي ، ومنها قولهم في كتاب « جورج تاوزند » عن البهاء: إن الأب الأبدي يوشك أن يحقق لأبنائه الإخاء وأن يحيا على الأرض بينهم ، دل ذلك على ما ذهب إليه بعض البهائيين من أن الإله قد حل في البهاء.

رابعا - من بين ما قد م المدعي في الدعوى كتيّب عنوانه «قانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية »، وهو مستخرج من كتاب « الاقدس » ومطبوع سنة ٨٨ بهائية و ١٣٥٠ ه ١٩٩٢ م . وكل باب من أبوابه مصدر بآية من آيات كتاب « الاقدس » والكثرة الغالبة من أحكامه تناقض أحكام الإسلام وتخالف تعاليم المسيحية واليهودية ، فمنها عدم زواج أكثر من اثنين ، ومنها أن اختلاف الدين ليس بمانع من الزواج (مادة ٩) . ومعنى ذلك أنه يجوز المسلمة أن تتزوج من مسيحي أو يهودي أو بهائي أو بشخص من أية ملة وكذا المسيحية ومنها تحديد المهر بقدر معين من الذهب الإبريز بحيث لا يقل عن تسعة عشر مثقالاً ولا يزيد عن خمسة وتسعين مثقالاً ، ومنها تقسيم الميراث على ٢٥٠٠ جزء والمعلمين ١٠ فإن لم يترك المتوفى أحداً من هؤلاء رجع ثلث التركة إلى الحفل والمعلمين ١٠ فإن لم يترك المتوفى أحداً من هؤلاء رجع ثلث التركة إلى الحفل البهائي إن كان له ذوي قربى وإلا رجعت التركة كلها المحفل ( المواد من ٣١ إلى المتوفى يختص بها أكبر الابناء الذكور (م٤٤) . ومنها أن يدفن الميت في البلور أو الحجر أو الخشب وتوضع في أصابعه الخواتم المنقوشة . ومنها أن السنة البهائي المسائية النهائية ومنها أن السنة البهائي المناه المناه المناء النهائية ومنها أن المناء اللهائية ومنها أن السنة البهائي المناء النهائية ومنها أن السنة البهائية المناء ومنها أن المناء المنا

تنقسم إلى تسعة عشر شهراً ، ويبدأ التقويم البهائي من سنة ١٨٤١ ميلادية وقت إعلان الباب لدعوته – وهذا عدا ما عرف عنهم ولم ينكروه في ردّهم على جبهة العلماء من أن الصوم عندهم تسعة عشر يوماً ، وجعلوه يبتدىء من شروق الشمس لا من طلوع الفجر ، وجعله دائماً في وقت الإعتدال الربيعي ، حيث يكون عيد الفطر عندهم يوم النيروز باستمرار بدلاً منشهر رمضان ، أيّا كانموقعه ، من فصول العام كما جعلوا الصلة تسع ركعات في اليوم والليلة ، وحوّلوا قبلة الصلاة من مكة إلى عكا ، حيث قضى البهاء مدة سجنه وتوفي هناك .

خامسا – قد م المدعي أيضاً نسخة من دستور الحفل الروحاني البهائي بالقطر المصري – وواضح في صدره: « أن واضعوا هذا الدستور تسعة أشخاص من القاهرة والإسكندرية وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ذكروا بأسمائهم كوكلاء للبهائيين وأعلنوا الدستور في أول مايو سنة ١٩٢٨»وجاء فيه: « ومنذ ذلك التاريخ يكون جميع الواجبات والحقوق والإمتيازات والمسؤوليات التي أو كلها حضرة بهاء الله قاموس الدين البهائي ، والتي بيتنها ومثم الماسمة إلى المحفل والتي يقوم حضرة شوقي رباني أفندي على حفظها وصيانتها راجعة إلى المحفل الروحاني البهائي ، وإلى المحافل التي تخلفه في ظل هذا الدستور . وهذا الدستور مكو ن من ثماني مواد وملحق به لاثحة داخلية ويشير إلى وجوب تأسيس بيت العدل العام ، المنصوص عنه في الآثار المقدسة للأمر البهائي ووجوب الاعتراف المعدل العام ، المنصوص عنه في الآثار المقدسة للأمر البهائي وبحضرة عبد البهاء المتام والطاعة والخضوع لكل ما جاء به ، والولاء والخضوع مبيننا ، والتسليم التام والطاعة والخضوع لكل ما جاء به ، والولاء والخضوع لكل عبارة من العبارات الواردة في وصية عبد البهاء المقدسة ، كا أوجبت أن تكون جميع قرارات وأعمال المحفل البهائي المركزي حائزة لرضاء واعتاد ولي تكون جميع قرارات وأعمال المحفل البهائي المركزي حائزة لرضاء واعتاد ولي أمر الله شوقي أفندي رباني ، أو بيت العدل العام » .

سادسا — من بين مستندات المدعي نشرة عن البهائية ، وهي عبارة عن رد" على تحذير مذاع من جبهة العلماء مطبوع سنة ١٩٤٧ ، وبينا ينكر رد البهائيين

على جبهة العلماء ما قالته من أن البهائيين يعتبرون (الباب) و (بهاء الله) رسولين من عند الله ، وبذلك يجحدون أهم مبادىء العقيدة الإسلامية من أن محداً عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين والرسل ، وأن رسالته باقية صالحة لكل زمان ومكان ، فقد جاء في هذا الرد نفسه بالصحيفة: « والبهائية دعوة إلهية عامة تدعو الجميع إلى الله » ، وبالصحيفة ٥٠: « والبهائية لا تنتمي إلى ديانة بالذات ، ولا هي فرقة أو مذهب ، وإنما هي دعوة إلهية جديدة غايتها تحقيق بالذات ، ولا هي فرقة أو مذهب ، وإنما هي دعوة إلهية جديدة غايتها تحقيق الإديان » .

هذا فضلا - عما سلف ذكره - نقلا عن مستنداتهم المقدمة في الدعوى من أن ( الباب ) كان نبي ، وأنه رسول قائم بذاته 'يوحى إليه من العلي القدير ، وأن البهائية دين كتابي ، وأن المعتمد من كتبها المقدسة كتاب (الباب) ومنها كتاب (البيان) وكتب بهاء الله ، ومنها الكلمات المكتوبة وكتاب (الأقدس) هذا ، وقد بان أيضاً من الاطلاع على ردّ البهائيين على تحذير جبهة العلماء المقدّم في الدعوى أنهم يجحدون أهم مبادىء العقيدة الإسلامية من أن محمداً عليه الصلاة والسلام ، خاتم النبيين والرسل ، باقية إلى يوم الدين ، صالحـــة لكل زمان ومكان ، وذلك بأنهم يذهبون في تفسير الآية الكريمة : ﴿ مَا كَانَ مَحْمَدُ أَبَا أَحَدٍ من رجالكم ، ولكن رسول الله وخاتم النبيّين ﴾ . إلى أن الختم واقع على مقام النبوة وليس بواقع على مقام الرسالة ، ولا عبرة في رأيهم بما قال به مفسرو هذه الآية من علماء الإسلام من أن مقام الرسالة خاص ، ومقــــام النبوَّة عام ، وختم الأعم معناه ختم الأخص ، إذ لا حجة في ذلك لدى البهائيين لتعارضه مع المنطق لأن القول بانقطاع الوحيالإلهي وغلق بابالرحمة الإلهية هو من الأقوال التي لا يجد لها البهائيون سنداً في منطق الواقع ، ثم قالوا في ردهم : فقد أجمع مفكرو أهل الملل والعقائد على أن الإنسانية في تطوُّرها الحالي فيأشد الحاجة إلى الفيض الإلهي (ص٢٢) ، ثم قالوا : « ولا يستطيع العقل المنير أن يقول بأن أيّة شريعة أو قانون يصلح لكل زمان ومكان فضلًا عن أن الله منز ل الشرائع

ومصدر الهدى والنور لم يقل بذلك (ص٢٧) ، ثم قالوا: « فالبهائية كالإسلام والمسيحية واليهودية وغيرها من الأديان ، حلقة من حلقات التاريخ الروحي . . الذي كان سنـــّة الله في كل عصر من عصور رسالاته » (ص٥١) .

ومن حيث أنَّ الدفاع عن المدعي عقـَّب على فتيــــا مفتي الديار قائلًا بأنه لا يتعرض لما تضمنته من كفر البهائيين فقد ردُّوا على ذلك في ردُّهم على تحذير جبهة العلماء ، وأنه لا يتعرض أيضاً للقول بأن من كان مسلماً وأصبح بهائياً يعتبر مرتداً ، و إنما يعترض علىما قرّرته الفتيا من بطلان زواج البهائي بمن تزوج بها سواء أكانت بهائية أم غير بهائية بحجة أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يتحدثوا عن زواج المرتد ولم يتعرض إليه واحد منهم بالبحث ، بل ذهب إلى أنهم لم يكونوا في حاجة إلى هذا البحث لسبب واضح بسيط هو أنهم يرون أن المرتد مستحق للقتل ، والمرتدة مستحقة للحبس ، فلا يتصور قيام مثل هذا الزواج مع وجوب قتل المرتد وحبس المرتدة . واستطرد الدفاع عن المدعى إلى أنــــه ما دام حكم الشريعة الإسلامية بقتل الرجل وحبس المرأة غير مطبتق الآن وبذا أصبح من المتصوّر قيام زواج المرتد ، ويتعين إذاً استنباط حكم له ولا مناصمن الوثني والكتابي ــ وزواجه عندهم صحيح متى استوفى الشروط التي يشترطها الإسلام - وهي : الإيجاب والقبول وحضور الشاهدين وأن تكون المرأة محلا للعقد بأن تكون غير محرَّمة على الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة ، وانتهى إلى اقتباس قول للأستاذ الشيخ أبوزهرة : « بأن كل نكاح كان صحيحاعندالمسلمين لاستيفائه شروط الصحة جميعافهو صحيح عند الذميين » . ثم أشار إلى رد الحسن البصري على عمر بن عبد العزيز حين سأله قائلًا : ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة ، وما هم عليه من نكاح المحارم واقتناء الخنازير والخور ؟ فردَّعليه بقوله : « إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون، وإنما أنت متسبع ولست بمبتدع والسلام». ثم انتهى المدعيمنذلك إلى أنزواجه رغم أنه بهائي زواج صحيح في نظر الإسلام ، وغير صحيح ما يقول به المفتي .

ومن حيث أن حجة المدعي في هذا الصدد داحضة تسقط بسقوط الأسس التي قامت عليها ، وتنهار بانهيارها ، وذلك أن هذا الذي لم يتصوره المدعي ولم يدر له بخلد من أن يبحث علماء الإسلام زواج المرتد لأنه مستحق للقتل . تصوره علماء الإسلام وقتلوه بحثا وتمحيصا ، بل إنهم افترضوا المستحيلات وأعدوا لها البحوث ورتبوا لها الأحكام ليقينهم بأن شريعتهم باقية على الزمن ، وما قد يبدو مستحيلا في زمانهم قد يصبح في زمان مقبل حقيقة واقعة ، وأقرب الأمثال لذلك أن محمد بن الحسن كتب في سبعة وعشرين ألفا من الأقضية ، وأفتى في المستحيلات ، وإنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . هذا ، وقد أفاض فقهاء الإسلام في كل عصر ، في الكلام عن زواج المرتد ، وجماع رأيهم رغم اختلاف عنداهبهم أنه باطل بطلانا أصلياً ، وفيايلي قليل من كثير بغية التمثيل لا الحصر والإحاطة:

١ – عند العلامة السيد شمس الدين السرخسي في كتابه: (المبسوط) الطبعة الأولى بمطبعة (السعادة) سنة ١٣٢٤ هاباً لنكاح المرتد جاء في أوله جزءه ص ٤٠: « ولا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية ، لأن النكاح يعتمد الملة ، أي يعتمد على الاعتقاد بملة صحيحة – ولا ملتة للمرتد فإنه ترك ما كان عليه – أي الإسلام – وهو غير مقر على ما اعتقده ». وقد علل هذا الحكم بأسباب منها أن النكاح مشروع لبقاء النسل والقيام بمصالح المعيشة ، والمرتد مستحق للقتل ، وإنما يمهل أياماً ليتأمل فيما عرض له وجد في ذهنه من شبهة وزيغ ، وإشغاله بأمر النكاح يشغله عما أمهل من أجهد وهو التأمل ، وكذلك الحال في شأن المرتدة ، وللأسباب نفسها يزيد عليها أنها بالردة صارت عرسمة وينبغي في النكاح أن يختص بمحل الحل ، وقد جاء في نفس المرجع عرسمة وينبغي في النكاح أن يختص بمحل الحل ، وقد جاء في نفس المرجع (ص٠٤ - ١ ) ضمن الكلام على تصرفات المرتد: « ومنها ما هو باطل بالإتفاق في

الحال كالنكاح والذبيحة لأن الحل بهما يعتمد الملة ولا ملتة للمرتد ، فقدترك ما كان عليه – الإسلام – وهو غير مقر على ما اعتمده ، أي انتقل إليه .

7 — وقد جاء في كتاب (بدائع الصنائع) ج٢ (ص ٢٧٠) للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود السكاساني الحنفي المذهب ، طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية سنة ١٣٢٧ ه وهو بصدد الكلام عن شرائط جواز النكاح ونفاذه فقال: « ومنها أن يكون للزوجين ملة يقر "ان عليها ، فإن لم يكن بأن يكون أحدهما مرتداً لا يجوز نكاحه أصلا بمسلم ولا بكافر غير مرتد ولا بمرتد مثله ، لأنه ترك ملة الإسلام ، ولا يقر على الردة ، ويجبر على الإسلام القتل ، فكانت الردة في معنى الموت ، والميت لا يكون محلاً للنكاح ، ولأن ملك النكاح ملك معصوم ولا عصمة مع المرتدة . والدليل عليه أن الردة لو اعترضت على النكاح رفعته فإذا قارنته تمنعه من الوجود من طريق الأولى كالرضاع ، لأن المنع أسهل من الرفع .

٣-- كا وردفي كتاب (الهداية شرح بداية المبتدىء) لشيخ الإسلام برهان الدين أبي بكر الميرغيناتي طبع المطبعة الاميرية سنة ١٣١٥ هجزء (٥٠٥٠) في باب «نكاح أهل الشرق » ما نصه : « ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة ، لأنه مستحق للقتل ، والإمهال ضرورة التأمل والنكاح يشغله عنه وعلتق الكمال بن الهام على ذلك بقوله : « أما المسلمة فظاهر لأنها لا تكون تحت كافر ، وأما الكافر لأنه مقتول معنى وكذا المرتدة لا تتزوج أصلاً لأنها مجبوسة للتأمل ، ومناط المنع مطلقاً عدم انتظام مقاصد النكاح وهو لم يشرع إلا لها ، وقد جاء في المرجع الاعلى للميرغيناتي في باب أحكام المرتدين ج إلا لها ، وقد جاء في المرجع الاعلى للميرغيناتي في باب أحكام المرتدين ج إلا لها ، وقد جاء في المرجع الاعلى الميرغيناتي في باب أحكام المرتدين ج بالاتفاق ومثل له بالذبيحة والنكاح .

إ - وفي كتاب ( الدر المختار ) شرح تنوير الابصار للعلامة محمد علاء الدين الحصكفي طبع المطبعة الاميرية ج ٢ (ص٤٠٧) في باب نكاح الكافر : « ولا

يصح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحداً من الناس مطلقاً ». وفي باب المرتدج ٣ (ص٣٠٠): « ويبطل منه اتفاقاً ما يعتمد المللة وهو خمس: النكاح والذبيحة والصيد والشهادة والإرث ». وعلتق الشيخ ابن عابدين في حاشيته على قول الحصكفي ما يعتمد الملة نقلاً عن الطحاوي – أي ما يكون الاعتاد في صحته على كون فاعله معتقداً ملتة من الملل ، والمرتد لا ملتة له أصلاً – لأنه لا يقر على ما انتقل إليه .

٥ - وورد في كتاب (البحر الرائق شرح كنز الدقائق) للعلامة زين الدين الدين المقب بأبي حنيفة الثاني ج ٥ (ص١٤٤) الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية ، المعد أن تكلم عن تصرفات المرتد حال الردة -: « والحاصل أن ما يعتمد الملة لا يصح منه اتفاقاً وهي خمسة : النكاح ، والدبيحة ، والصيد ، والإرث ، والشهادة » .

٦ - وذكر الزيلعي في شرحه للكنز ج ٣ (ص ٢٨٨) طبع المطبعة الأميرية سنة ١٣١٣ ه نحو ذلك ، ومثل للباطل من تصرفات المرتد بالنكاح ، وذكر المؤلف نفسه في باب نكاح الكافر ج ٢ ( ص ١٧٣) شرحاً لقول المتن : « ولا ينكح مرتداً أو مرتدة أحداً لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد » .

٧ - كا ورد في كتاب (المغني) لابن قدامة الحنبلي ( ص٨٣ ) ج ١٠ الطبعة الأولى بمطبعة المنار سنة ١٣٤٨ ه تحت عنوان بطلان تزوج المرتد وبطلان ملكه: « و إن تزوج لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على النكاح وما منع الإقرار على النكاح مع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة و إن تزوج لم يصح تزويجه ، لأن ولاءه على موليته قد زالت بردته .

٨ – وقال مثل ذلك صاحب الشرح الكبير المطبوع من المغني ( ٩٨٠ ) من
 الجزء نفسه .

٩ - وقال مثله أيضاً الهيتمي ابن حجر في شرحه المسمى ( تحفة المحتاج بشرج المنهاج ) ج ٩ (ص ١٠٠) .

ومن حيث أن المدعي بعد أن استبان في جلسة المناقشة فساد ما يؤسس عليه دعواه من أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يضعوا لزواج المرتد حكماً عمد إلى إقامة الدعوى على أساس آخر ذلك أن وصف الردة لا ينطبق عليه ولا يلحقه فلا محل لتطبيق أحكام زواج المرتد على زواجه ، واستشهد في تعريف الردة قولاً لابن عابدين في حاشيته (رد المحتار على الدر المختار) جاء فيه : إن المرتد لغة هو الراجع مطلقاً ، والمرتد شرعاً هو الراجع عن دين الإسلام ، وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان ، وهو تصديق محمد على اللسان بعد الإيمان ، وهو تصديق محمد على أنه لم يكن مسلماً في من عند الله تعالى مما علم بالضرورة . ويستطرد المدعي إلى أنه لم يكن مسلماً في أي وقت من الأوقات ، بل إنه ولد بهائياً عن أبيه وتبعاً له ، واستدل على بهائية أبيه بالشهادة التي قد مها من المحفل المركزي البهائيين بمصر والسودان ، ثم رتب على ذلك كله أنه يعتبر ذمياً لا مرتداً ولا تنطبق فتيا المفتي على حالته حيث ورد فيها : أن من اعتنق مذهب البهائيين من بعد أن كان مسلماً صار مرتداً عن دين فيها : أن من اعتنق مذهب البهائيين من بعد أن كان مسلماً صار مرتداً عن دين مولودة لأبوين بهائيين ، وأنه لم يكن مسلماً هو ولا زوجته في أي وقت حتى مولودة لأبوين بهائيين ، وأنه لم يكن مسلماً هو ولا زوجته في أي وقت حتى يقال انه ارتد .

ومن حيث أنه وإن كانت للردة معنى شرعيا التكذيب بعد سابقة التصديق إلا أن مقطع النزاع في الاساس الجديد الذي يحاول المدعي أن يقيم عليه دعواه هو معرفة حكم ابن المرتد في الشريعة الإسلامية متى كان أبوه أو أمه أو أحد أجداده مسلما الأمر الذي كلفت الحكمة الطرفين ببحثه ، فتقاعسا عنه وهو ما تؤخر التصدي له إلى ما بعد مناقشة الاوراق المقدمة من المدعي من المحفل البهائي ، إذ هي دليل الواقعة التي يقيم عليها المدعي نظريته الجديدة .

ومن حيث أنه قد بان للمحكمة من الرجوع إلى شهادة المحفل البهائي المقدُّمة من المدعي أخيراً أن عبارتها جرت على النحو الآتي : « بناءً على الطلب المقدم من حضرة مصطفى كامل عبد الله أفندي - المدعي - بإعطائه شهادة من واقع سجلات المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر والسودان عن قيد والده-حضرة على أفندي عبد الله بها ،نقرر أنه بالإطلاع على سجلات المحفل تبين أن حضرة على أفنَّدي عبد الله مقيد بهذه السجلات الممسوكة منذ عام ١٩٢٩ كأحــــــد أفراد الطائفة البهائية بمصر » وأول ما يلحظ في شأن هذه الشهادة أنها جهلت تاريخ تمذهب والد المدعي بالبهائية ، كما أنها لم تعين بالضبط الوقت التي مسكت فيه سجلات المحفل واكتفت بالقول بأنها ممسوكة منذ عام ١٩٢٩. وبأخذ الأمرعلى ظاهره ما فيه، ومع افتراض أنَّ والد المدعي كان من أوائل من اعتنقوا البهائية في سنة ١٩٢٩ فإنما جاء بوثيقة زواج المدعي المؤرخة ٢٠ من مارس سنة١٩٤٧ الأمر بذاك أمكن استخلاص أن سن المدعي وقت أن اعتنق والده البهائية كان ١٦ سنة ، ومقتضى ذلك ولازمه أنوقت أن حملت أم المدعي به كان أبوه مسلماً ، ووقت أنو لد المدعي كان الأب مسلماً أيضاً ، ووقت أن بلغ المدعي سن التكليف كان الأب لا يزال على إسلامه ، ولا خلاف في أن سنالتكليف وهو سن المحاسبة على تركفرائض الإسلام هوسن الخامسة عشرة بل إن البهائية نفسها تتخذهذه السن سنا للبلوغ ، كما وردفي قانون أحوالها الشخصية على نحوماسلف ذكره.ومن ثمَّ يكون المدعي قدعلق في بطنأم لأبمسلم وولد لأبمسلم ، فهومسلم تبعاً لأبيه وهو (الابن) قد بلغ مسلماً قبل أن يرتد أبوه عن الإسلام ، وباعتناقه البهائية فهو مرتد بكل معاني الكلمة لغة وشرعا تحكمه فتيا المفتي من أن من كان مسلما واعتنق البهائية فهو مرتد وزواجه باطل سواء أكان من مسلمة أو من بهائية ، ومن ثم فلا حاجة في هذا المقام إلى مجث ما إذا كانت زوجته مولودة لوالدين بهائيين كايقول المدعي · أُم لا ، ويكفي الإشارة إلى أن الشهادة المقدُّمة لم تشر إلى والدة الزوجة وإنما أشارت إلى أن أباها خليل عياد أفندي من الطائفة بحسب السجلات الممسوكة

بالمحفل منذ سنة ١٩٢٩. هذا ، ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى أن الورقة ١١١ من ملف خدمة المدعي المقدم من الحكومة تدل على أنه ولد على التحقيق في ٢٨ من مايو سنة ١٩١٢ مما يقطع بأنه كان يقارب السابعة عشر حينا ارتد "أبوه على فرض أن تلك الردة كانت في أو ائل سنة ١٩٢٩ عقب إصدار الدستور البهائي ، وإنشاء المحفل الروحاني بمصر .

ومن حيث أن حكم الشريعة الإسلامية في شأن ابن المرتد قاطعلكل شبهة ، دافع للأساس الجديد الذي يحاول المدعي إقامة الدعوى عليه ، وذلك أرب ابن المرتد مسلم في نظر الإسلام سواء أعلق في بطن أمه قبل الردة أم بعدها ، ومن باب أولى ما إذا كان قد ولد قبل ردة أبيه ، بل يكفي لاعتبار ابن المرتدمسلما أن يكون لأحد أبويه أب مسلم مها علا و بعيد " ، سواء أمات هذا الجد البعيد على الإسلام أو ارتد عنه حال حياته ، ويرى البعض أن ابن المرتديعلق ويولدو يبلغ مسلما فإن ظهر منه الكفر وترك الإسلام فهو مرتد أصيل يستتاب ويمل ، فإن مسلما فإن ظهر منه الكفر وترك الإسلام فهو مرتد أصيل يستتاب ويمل ، فإن لم يتب يعامل معاملة المرتدين من وجوب القتل إن كان ذكراً والحبس والضرب حتى الموت إن كان أنشى ، وذلك من عدة أوجه أساسية . منها : أن الإسلام يعلو ولا 'يعلى عليه ، ومنها أن من ولد في دار الإسلام ولم يعرف والده فهو مسلم إذ حكم الإسلام يثبت ابتداء "بطريق تبعية الدار عند الولادة ، ومن باب أولى إن بقي بدار الإسلام حتى بلغ أشده ، وهذا أمر مسلم متفق عليه في المذاهب الأربعة ، وأما أدلة ذلك :

فأولا – جاء في (ص٩٣) ج١٠ من كتاب ( المغني ) لابن قدامة على مختصر الحرقي وهو حنبلي المذهب ما نصه : « فأما أولاد المرتد فإن كانوا و لدوا قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهم تبعاً لآبائهم ولا يتبعونهم في الردة لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه ولا يتبعونهم في الكفر ولا يجوز استرقاقهم صغاراً لأنهم مسلمون ولا كباراً لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم فهو مسلمون وإن كفروا فهم مرتد ولا حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة » . هذا رأي الحنابلة في ابن المرتد إن ولد

قبل ارتداد أبيه ، أما المالكية فيرون أن ابن المرتد مسلم حتى ولو ولد حال ردة أبيه ، ودليله هو :

ثانيا - فقد قال الشيخ أحمد الدردير ( في الشرح الكبير على خليل ) ج ٤ (ص ٣٠٥) في باب «الردة» : ( وبقي ولذه الصغير مسلماً ولو ولد في حالة ردَّة أبيه أي حكم بإسلامه ولا يتبعه ، ويجبر على الإسلام إن أظهر خلافه ، فإن ترك أي لم يطلع عليه حتى بلغ وأظهر خلاف الإسلام فيحكم عليه بالإسلام ويجبر عليه ولو بالسيف ) .

ثالثا – أما الأحناف ، فقد جاء في (المبسوط) للسرخسي (ص٣٧) في صدد الحديث عما إذا ارتد الزوجان معاثم ولدت الزوجة منه: «وأما الولد فإن ولدته لأقل من ستة أشهر منذ يوم أن ارتد فله الميراث لأننا تيقنا أنه كان موجوداً في بظن أمه حسين كان الزوجان مسلمين فهو محكوم له بالإسلام ثم لا يصير مرتداً بردة الابوين ما بقي في دار الإسلام لأن حكم الإسلام يثبت ابتداءً بطريق تبعية الدار فلأن يبقى فهو أولى به ».

رابعا – أما الشوافع ففي رأيهم جماع الآراء السابقة وأكثر ، فقد جاء في (متن المنهاج) مع شرحه لابن حجر (ص٩٨) وما بعدها : « وولد المرتد إن انعقد ، أي علق في بطن أمه قبل الردة أو بعدها ، وكان أحد أبويه من جهة الأب أو الأم وإن علا أو مات مسلماً فهو مسلم تغليباً للإسلام وإن كان أبويه مرتدين وفي أصوله مسلم فسلم أيضاً لا يسترق ، ويرثه قريبه المسلم ، ولا يجوز عقه عن الكفارات إن كان قناً لبقاً ، علقة الإسلام في أبويه ، وفي قول هو مرتد ، وفي قول : هو كافر أصلاً لتولده بين كافرين ولم يباشرا إسلاماحتى يغلظ عليه فيعامل معاملة ولد الحربي إذ لا أمان له . نعم لا يقر بجزية لأن كفره لم يسند لشبهة دين كان حقاً قبل الإسلام وإلا ظهر أنه مرتد ، وقطع به العراقيون ، ونقل إمامهم القاضي أبو الطيب الإتفاق من أهل المذهب على كفره

ولا يقتل حتى يبلغ ويمتنع عن الإسلام ». ومن ثم فلا حجة فيا يثيره المدغي من أن وصف الردة لا تنطبق عليه لأنه لم يكن مسلماً ارتد عن الإسلام ، إذ أنه ولد لأببهائي لا حجة في ذلك بعد أن ثبت أن البهائي مرتد وأن ابن المرتد إما أنه مسلم فإن بلغ وأظهر غير الإسلام فيكون قد ارتد بعد البلوغ تجري في شأنه أحكام الردة من حيث وجوب القتل وبطلان التصر فات التي تعتمد الملقة وأهمها الزواج ، وإما أنه مرتد تبعاً لأبيه أو أبويه ، ولكن لا يقتل إلا بعد البلوغ ، وبعد أن يستتاب ، فإن لم يتب تجري في شأنه أحكام الردة .

ومن حيث أنه لا تزال في ذهن المدعي شبهة يجب أن تندفع تلك هي أنه يحوم حول الذميين بججة أنه صاحب دين يترك وما هو عليه وتستحق عليه الجزية فيكون زواجه صحيحاً في نظر الإسلام ، وفاته أن الدين الذي يقر معتنقه عليه بالجزية هو الدين الذي كان حقا قبل الإسلام ، كما سلف في (متن المنهاج وشرحه) لابن حجر ، وأما ما تلا الإسلام من الادعاء بنزول دين جديد فزندقة وكفر ، وتفصيل ذلك ما جاء في (المغني ) لابن قدامة الحنبلي ص ٥٦٥ ج ١٠ ما يسلي : « الذين تقبل منهم الجزية صنفان : أهل كتاب ومن له شبهة كتاب . أما أهسل الكتساب فهم اليهود والنصارى ومن دان بدينهم ، كالسامرة يدينون بالتوراة ويعملون بشريعة عيسى ، وإنما خالفوهم في فروع دينهم . وفرق النصارى من المعقوبية والنسطورية والملكية والفرنجة والروم والأرمن وغيرهم ، ممن دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى عالية الفرنجة والروم والأرمن وغيرهم ، ممن دان فكفار ليسوا من أهل الكتاب .

وأما الذين لهم شبهة كتاب فهم (الجوس) ، فقد روي عن على بن أبي طالب قوله : «كان للمجوس علم يعلمونه وكتاب يدرسونه ، ولأن النبي عَلَيْكُمْ قال : «سنتُوا بهم سنت أهل الكتاب » . كماجاء في (ص٥٧٠) من المرجع نفسه : « إذا ثبت ذلك فإن أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس ثابت بالإجماع من غير نكير ولا مخالف مع دلالة القرآن على أخذ الجزية من أهل الكتابودلالة السنة

على أخذ الجزية من المجوس. وما روي من قول المغيرة لأهـل فارس: « أمر نبينا أن نقاتلـكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وكذلك من حديث بريدة وعبد الرحمن بن عوف ، ولا فرق بين كونهم عجماً أو عرباً ».

ومن حيث أن المدعي لجأ في مذكرته الأخيرة إلى محاولة إيجاد سند آخر لدعواه فذهب إلى القول بأنه ليس من مصلحة العدالة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على زواج المرتد في الوقت الذي تعطل فيه حكمها بقتل المرتد إذ أن حكم الشريعة ببطلان زواج المرتد إن هو إلا فرع عن أصل هو استحقاق المرتد للقتل ، أما وقد تعطل الأصل فلا وجود ولا بقاء للفرع .

ومن حيث أن هذا الذي يستحدثه المدعي مردود من عدة أوجه :

أولها: أن الطرفين قد احتكما إلى الشريعة الإسلامية في شأن الزواج البهائي وتصاولا في هذا المضار وأدلى كل منهما بدلوه ، وتركا إلى المحكمة أن تقضي فيما تماريا فيه .

وثانيهما: أن الشريعة الإسلامية هي الأصل لكل تقنين يصدر في هذه البلاد ، وكانت للمحاكم الشرعية في مصر زهاء ثلاثة عشر قرناً ولاية القضاء كاملة في جميع الأقضية على مختلف أنواعها من شخصية إلى مدنية إلى جنائية ، إلى أن كانت الامتيازات الاجنبية التي بدأت من السلطان منة وفضلاوانقلبت في آخر عهدها إلى أغلال وقيود تحد من سلطان الدولة ومن سيادة شريعتها ، وقد زال هذا القيد وانفك هذا اللهل مجمد الله .

صحيح أنه في أواخر القرن الماضي أنشئت المحاكم الوطنية التي أريد لها أن تسمى بالمحاكم النظامية أو الأهلية. كما أنشئت المحاكم المختلطة إذ ذاك وأصدر ولي الأمر إذ ذاك قوانين وضعية لتطبق في تلك المحاكم وقد زالت المحساكم المختلطة وقوانينها بزوال الامتيازات الاجنبية وبقيت المحاكم الوطنية بقوانينها ولكن

المقطوع به أن ولي الامر لم يقصد حين أصدر القوانين المدنية والجنائية وقوانين الإجراءات لكليهما، لم يقصد إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية بل إنه بعد أن أعد " «نوبار باشا» رئيس الوزراء إذ ذاك تلك القوانين الوضعية بوساطة لجان كان معظمها من المشرعين الاجانب ، أو من الاجانب المتمصرين دفعيها ولي الأمر قبل إصداره أمره الكريم بالعمل بها إلى شيخ الازهر ، وكان إذ ذاك الشيخ المنياوي وعرضت عليه الكثرة الغالبة منها ٢٢٧٧ مادة فأقر" أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية ، فهي إما نصوص توافق الشريعة الغراء تماماً أ ونصوص توافق الرأي الراجح بين فقهاء الشريعة أو نصوص توافق بعض الآراء في المذاهب، ولو كانت مرجوحة ، أو نصوص لا تقابل نصاً ولا رأياً في الإسلام ، ولكنها من قبيل المصالح المرسلة التي ترك الإسلام لأهله الاجتهاد فيها كلمصر بحسب ظروف زمانه ومكانه كقوانين الإجراءات ومنها قانون المرافعات وقانون تحقيق الجنـــايات ، وصحيح إلى جانب ذلك أن بعض مواد قانون العقوبات لم تعرض على هيئة العلماء إذ ذاك وكل ما يترتب على ذلك من أثر أن تعطلتَت بعض الحدود الشرعية ، فلما أن جاء الدستور وأكد تلك الحقيقة الواقعة وهي سيادة الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية ، فنص في المادة ١٤٩ منه على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي ، مما سيجيء الكلام عنه بعد فترة ، ومن ثم يكون كل تقنين يعـــارض أصلاً أساسياً في شرعة الإسلام غير دستوري. هذا ، وقد توقع بعض فقهاء الإسلام تعذُّر قتل المرتد لأي سبب كالهرب والاختفاء عن الاعين ، أو كونه خارج حدود الإسلام ، أو كونه داخلهـــا ، ولكن تحوطه قوة ومنعة 'تحسن معها التربُّص به إلى حين مباغتته ، ولذلك قالوا إن مناط قتل المرتد القدرةعلى ذلك ، فقد ورد في (المغني) لابن قدامة موفق الدين على ( مختصر الخرقي ) عند الكلام على حكم ابن المرتد: « ومتى قدر على الزوجين المرتدين أو على أولادهما استتب منهم من كان بالغاً عاقلًا ، ومن لم يتب قتل ، ومن كانغير بالغانتظرنا بلوغه ، وينبغي أن يحبس حتى لا يهرب ». هذا ، وقد علم أيضاً أن حد السرقة وهو قطع اليد قد عطل عام الججاعة ، وكان التعطيل في عهدعمر بن الخطابوهو من أشد المسلمين استمساكاً بأحكام الشريعة ، حتى أنه حين أمر بإقامة حدّ الخرعلى إبنه ، ولحظ أن منفذ الحدّ يترفق بإبنه حتى لا يوجعه ثار وأبى إلا أن ينفذه فيه بشدة وعنف قضيا على حياة إبنه بين يديه . ولم يعرف إذ ذاك أن تعطيل هذا القدر من الحدود للضرورة دعا إلى تعطيل بقية الحدود أو إلى تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية التي هي أصل لذلك الفرع .

ومن حيث أن المدعي قد استند ضمن ما استند إليه في صحة دعواه إلى أن أحكام القانون الوضعي تحول دون تطبيق أحكام الردة كلياً أو جزئياً حيث نص الدستور وهو القانون الأصلي لكل القوانين في المادة ١٢ منه على (حرية الاعتقاد مطلقة) وذهب في تفسيرها إلى أنها حرية الاستمرار على عقيدة ما وحرية تغيير تلك العقيدة في أي وقت ، لأن حرية تغيير العقيدة هي مظهر من المظاهر الأولية الأساسية لحرية الإعتقاد، وفي إبطال زواجمن يغير عقيدته تقييد لتلك الحرية التي نص الدستور على أنها مطلقة .

ومن حيث أن هذا الذي يذهب إليه المدعي في تفسير هذه المادة هو على العكس تماماً مما قصد إليه واضعوها في لجنة الدستور .

والرجوع إلى الاعمال التحضيرية للدستور طبعة مصر سنة ١٩٤٠ ( ص ٨٧ ج ١ ) في شأن المادة ١٢ ونصها الحالي بالدستور ( حرية الاعتقاد مطلقة ) تجد صياغتها الاولى من لجنة وضع المبادىء العامة للدستور تجري على هذا النسق ( حرية الاعتقاد الديني مطلقة فلجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا بحرية تامة علانية أو غير علانية ، بشعائر أيّة ملّة أو دين أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر لا تنافي النظام العام أو الآداب العامة ) . هكذا وضعتها اللجنة العامة في الدستور مسترشدة بمشروع كان قد أعد"ه اللورد « كرزون » وزير خارجية انجلترا إذ ذاك للدستور المصري ، ولا خفاء في أن النص و بقي على حاله لكان من السعة والشمول بحيث لأمكن القول في ظله بما يقوله المدعي اليوم من أن إطلاق الدستور لحرية الإعتقاد الديني وكفالته لإقامة شعائر الأديان أيا كانت ،

لا الأديان المعترف لها اذ ذاك فحسب ، وهي الأديان الساوية ، وإنما شعائر أية ملَّة أو عقيدة أو دين ، ولو كان مستحدثًا .هذا الإطلاق والشمول يمكِّن كل صاحب دين أن يخرج من دينه إلى أي دين آخر سواء أكان سماوياً أو غير ذلك معترفًا به من قبل أو مبتدعًا ، ولساغ له أيضًا أن يأتي هذا الأمر مرارأوتكراراً غير ملق بالاً إلى ما لهذه الفوضى من أثر ومساس بحقوق خطيرة كالإرث والنسب والزواج وبحقوق أخرى لا يملكأصحابها الدفاع عنهاكالقصر ومعدوميالأهلية، وكل ذلك دون أن يتحمل أية مسؤولية مدنية أو جنائية ، ولهذا نجد أن فضيلة الشيخ بخيت يقول في جلسة ١٥ أغسطس سنة ١٩٢١ : « أطلب تعديل المادة العاشرة . هكذا كان ترتيبها – من باب حقوق الأفراد لأنها بحالتها الحاضرة لا يقرُّها دين من الاديان ، ولأنها تؤدي إلى الفوضى والإخلال بالنظام ، وأطلب أن يكون النص قاصراً على الاديان المعترف بها سواء أكانت سماوية أم غير سماوية، فلا يسمح بإحداث دين جديد كأن يدَّعي شخص مثلًا أنه المهدي المنتظر ويأتي بشرع جديد » . ولقد أيد هذا الاقتراح نيافة الانبا يؤنس بقوله : « اقــتراح الاستاذ مفيد ، ولنا عليه دليل قريب فإن سرجيوس خرجعن الدين (المسيحية) وشرع في استحداث دين جديدوطلب من الحكومة الترخيص له بذلك فرفضت. وهذا دليل على أنه لا يمكن الترخيص لغير الاديان المعترف بها ، . كما نجد أيضاً الشيخ محمد خيرت راضي بك قد اقترح حذف كلمة (الديني)من الفقرةالاولىفتصبح حرية الإعتقاد مطلقة ، وشرح اقتراحه بقوله: «وبغير ذلك يباح لكل شخص أن يترك دينه ويعتنق ديناً آخر دون أن يتحمل مسؤولية ذلك من جزاء مدني وغير مدني، مم أنه لا نزاع في أنه يترتب على تغيير الدين نتائج هامة في الميراثوغيره، ويكفي أنَّ يكفل النص حرية الاعتقاد ، ولأن هذا هو كل الغرض المقصود من المادة على ما أعتقد . أما الفقرة الثانية من المادة فقد جعلت إقامة الشعائر الدينية مطلقة من كل قيد ، وهذا يؤدي إلى الإخلال بالنظام » .

وهنا تساءل إبراهيم الهلباوي بك في حالة ما إذا أخذ بالاقتراح الاخــــير وأصبحت الفقرة الأولى (حرية الاعتقاد مطلقة ) عن أي اعتقاد بقصد المقترح

وهل يدخل فيه الاعتقـــاد الديني أو « لا » . فردّ فضيلة الشيخ بخيت بقوله : « الاعتقاد شيء والدين شيء آخر ، فالمسلمون افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة لكل فرقة اعتقاد خاص . مع أن لهم ديناً واحداً » . صحيح أن جلسة ١٥ أغسطس سنة ١٩٢٢ انتهت بموافقة أغلبية الحاضرين من لجنة الدستور على الإبقاء على النص الأصلي الذي أعدّته لجنة وضع المبادىء العامة ، إلا أن ذلك كانعقب ما قررَّه حضرة عبد العزيز باشا فهمي حيث قال : « أُلفت نظر اللجنة إلى أَن هذا النص مأخوذ بحروفه من مشروع اللورد كرزون . وقد اتفقنا على أن نَاخَذَ هذه النصوص في دستورنا حتى لا نرغم على وضعها عند المفاوضات» .وهذا واضح الدلالة على أن لجنة الدستور لم تكن مختارة حين قبلت أغلبيتها هذا النص بل كان مفروضاً عليها ، ورغم ذلك ، ورغم تلك السلطة الأجنبية الغالبـــة استطاعت الاتصالات خارج اللجنة إلى تعديل المادة على النحو الذي اقترحه الشيخ خيرت راضي ، وكان ذلك بعد فترة ، وفي جلسة ٢٨ أغسطسسنة١٩٢٢ حيث قال فضيلة الشيخ بخيت : «حسماً للنزاع الذي قام بشأن المبدأ الخاص بحرية الأديان أقترح أن تحذف كلمة ( الديني ) من صدر المادة لتكون : حرية الاعتقاد مطلقة ، بدلًا من حرية الاعتقاد الديني مطلقة » . موافقة عامة ،ومفاد ذلك في ضوء المناقشات التي جرت حين قدّم هذا الاقتراح لأول مرة في الجلسة السابقة على لسان الشيخ محمد خيرت راضي بك أن قصر عبارة المادة على حرية الاعتقاد ومع حذف كلمة (الديني) مقصود منه ما قرّره الشيخ بخيت من أن الاعتقاد شيء والدين شيء آخر، وأصبحالنص بجاله يحمي المسلم الذي يغيّرمذهبه من شافعي إلى حنفي مثلًا ، والمسلم الذي يترك فرقة الشيعة وينضم إلىفرقة أهل السنَّة أو فرقة الخوارج أو المعتزلة ، كما يحمي النص المسيحي الذي يدع الكثلكة ويتمذهب بالبروتستانت ، ولكنه لا يحمي المسلم الذي يرتد عن دينه من أن يتحمل مسؤولية تلك الردة مدنية كانت أم غير مدنية ، كا لا يبيح لأي شخص أن يدُّعي أنه المسيح نزل إلى الارض ، أو المهدي المنتظر، أو أنه رسول جديد 

الدعي من الدستور بحسب النص الجديد للمادة ١٢ منه .

المادة ١٤٩ من أن الإسلام دين الدولة الرسمي ، فعبارة مطلقة كهذه تقطع بأب أحكام الإسلام لها السيادة التامة في هذه البلاد ترفع كل ما يعترضها وتزيله ، وكل تشريع يصدر مناقضاً لها يكون غير دستوري ، ويؤيد هذا الرأي التاريخ التشريعي لَهذه المادة وذلك أنه في جلسة ٣ من مايو سنة ١٩٢٢ وضعت لجنة المادىء العامة للدستور هذا النص بناء على اقتراح من فضيلة الشيخ بخيت: « أريد أن أعرض بعض قواعد تضاف إلى أحكام الدستور فأطلب أولاً أن ينص على أن الدين الرسمي للدولة المصرية الإسلام ؛ فاقترح دولة حسين رشدي باشا أخذ الآراء على هذا الاقتراح ، فووفق عليه بالإجماع دون أي اعتراض أو تعليق، ثم تكررت تلاوته وتكررت الموافقة الإجماعية في أربع جلسات متتالية، وهذا النص من الاطلاق والشمول والعموم بحيث لا يسمح بأي مدخل لريبة المستريب أو لظن المنظنن المسرف. ولا مقنع فيما ساقه المدعي تعليقًا على هذه المادة من أن لا يقصد منها التدخل في ديانات ومعتقدات الافراد الشخصية بعدما سلف إبداءه ولا ما يقوله المدعي من أن ماقصد إليه واضع الدستور وعناه هو الرسميات التي تتعلق بالدولة كشخص معنوي إذ أن ذلك أقرب إلى الهزل منه إلى الجد الذي 'يعنى به في مقام الرد .

ومن حيث أنه متى تقرر ذلك كانت أحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً بأصولها وفروعها ، ولا يغيّر من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالي لا ينص على إعدام المرتد وليتحمّل المرتد (البهائي) على الاقل بطلان زواجه إطلاقاً ما دامت بالبلاد جهات قضائية لها ولاية القضاء بهذا البطلان بصفة أصلية أو بصفة تبعية ، كا ولا يغيّر من هذا النظر أيضان المادة ١٣من الدستور وهو (تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا

ينافي الآداب » وواضح أن وضع هذا النص بدلاً من الفقرة الثانية للمادة السابعة في المشروع الاصلي وفي مشروع كرزون وهو: « ولجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا بحرية تامة علانية أو غير علانية بشعائر أية ملسة أو دين أو عقيدة أو مذهب » وذلك بعد المناقشات التي أشرنا إليها . كل ذلك واضح الدلالة على الاخذ بفكرة المعارض من رجال الاديان ، فحذفت حماية شعائر الملة وأصبح الامر مقصوراً على شعائر الاديان المعترف بها ، إذ ذلك وعلى شعائر العقائد على أنها فروع و فر ق لتلك الاديان المعترف بها من قبل ، وقد كان ذلك بالعادات المرعية في الديار المصرية وبشرط عدم الإخلال بالنظام والآداب .

ومن حيث أنه تقرر أن الدستور لا يحمي تلك المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقى بنفسها إلى مصاف الاديان الساوية والتي لا تعدو أن تكون زندقة وإلحاداً فالمحكمة تهيب بالحكومة أن تأخذ للأمر أهبته بما يستأهله من حزم وعزم لتقضي على الفتنة في مهدها لأن تلك المذاهب العصرية مها تسللت في رفق وهوادة وفي غفلة من الجميع متخذة من التشدق بالحرية والسلام من تجيدها لبعض الاديات ستراً لما تخفيه من زيغ وضلال فإنها لا تلبث أن يعرف أمرها وينكشف سترها، وقد تكون استالت إليها الكثيرين من الجهلة والسنتج، وهنالك قد تثور نفوس المؤمنين حفظاً لدينهم واستجابة الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليهاوتكون هي الفتنة بعينها ، التي قصد الدستور وقاية النظام العام من شرورها.

ومن حيث أن المدعي اختم دفاعه في مذكرته الاخيرة بطرح مسألة أخيرة لبحث الدعوى منها تلك هي ما سماه ارتباطات مصر الدولية ،وحجته في ذلك أن مصر قد وقد عت ميثاق الامم المتحدة فهي مرتبطة بأنظمتها ، وقد أقرت الجمية العامة لهيئة الامم المتحدة عام ١٩٤٨ حقوق الإنسان ، وجاء بالمادة ١٨ منه : « لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين » . وهذا الحقيوليه الحرية في تغيير دينه أو معتقده ، ويوليه كذلك الحرية في الإعراب عنهمابالتكلم والمارسة والعبادة وإقامة الشعائر الدينية . وخلص من ذلك إلى القول بإلزام

مصر بإتباع ذلك كله . وقدّم المدعي نسخة مما أقرّته الجمعية العمومية للهيئة في هذا الشأن يبين منها أنها إعلان للعالم ودعوة إلى جميع الدول سواء المشتركة في الهيئة وغير المشتركة ، وقد أذيع هذا الإعلان بموافقة الجمعية العمومية بغيةالعمل على تبنــّيه وعرضه وقراءته وشرحه ، وعلى الأخص بالمدارس حتى يمكن التسليم بصلاحية هذه المبادىء والعمل تدريجياً على الإيمان بها فلم تدَّع ِ الهيئة التي أصدرته أنه ملزم للدول الاعضاء ، وما كانت لتستطيع أن تدُّعي ذلك ، وليس له بمصر أية قوة ملزمة ما لم يصدر بأحكامه ومبادئه قانون من السلطة التشريعية المحلية، على أن بعض مبادىء هذا الاعلان غير مطبقة في الولايات المتحدة وبهــــا المقر الدائم لتلك الهيئة العالمية مثال ذلك أن المادة الثانية من الاعلان تنص على أن : « لكل إنسان جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه دون أي تميز بسبب العبرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين » . والتمييز بسبب اللون في أمريكا أمر معروف بلغ التشدُّد فيه حداً أهدرت معهجل حقوق الملونين. أما المساواة الحقَّة وخير ما كرم به بني الانسان من نصفة وحرية فقد أتى به الإسلام منذ نيف وثلاثة عشر قرناً من غير ما نظر إلى جنس أو لون أو عصبية : ﴿ يَا أَيُّهِا الناس إنـَّا خلقنا كممن ذكر ِوأُنثى وجعلناً كم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنــَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ صدق الله العظيم . « لا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى ، اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد صبشي رأسه كالزبيبة » . صدق رسول الله .

ومن حيث أنه لكل ما سلف تكون دعوى المدّعي بجميع أسسها ومن جميع نواحيها ساقطة منهارة ، لا سند لها من قانون أو واقع حقيقة بالرفض . لهذا .

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وإلزام المدّعي بمصروفاتها ، ومبلغ (٣٠٠ )قرش مقابل أتعاب المحاماة .

١١/١١ ١٩٥٢ م .

### المحتوى

مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

تقديم الكتاب

ضخامة الموضوع - فذلكة عن الحضارة الاسلامية - تقدير أمريكا للطب العربي - كلمة عن مفهوم لفظ الشريعة الإسلامية - شريعة خاتمة للشرائع السماوية - شريعة شاملة لأمور الدين والدنيا - شريعة تحوي أسمى وأكمل الحلول لمشاكل البشرية - أمثلة من المقارنات - أولا: نماذج من المقارنات في القانون الدستوري: (أ) الحريات العامة : (١) أنه آخى بين المهاجرين والأنصار . (٢) تساوي الأجناس والألوان . (٣) اعتقاب الإبل (٤) إعداد الشاة للطعام . (٥) حمل مشترواته .

**VY\_9** 

(٦) مشاركته في أعمال البيت . (٧) نصيبه في بيت المال – الشورى ومراقبة الحكام – من أمثلة الشورى في الإسلام : (١) في غزوة أحد . (٣) كان في كثير من المواقف التي لاينزل فيها وحي يطلب المشورة من الناس . (٤) خطبة أبو بكر الأولى

(٥) أصابت امرأة وأخطأ عمر .(٦) اتق ِ الله يا عمر . (٧) ومن قبيل المساواة في عطاء بيت المال. (٨) الأبراد اليمانية . (٩) من أبن لك هذا . (ب) نماذجمن المقارنات في القانون الإداري - (١) تكافؤ الفرص في الوظائف العامة مع مراعاة الكفاية وعدم المحاباة . (٢) القضاء الإداري الذي استحدثته فرنسا قديم في الشريعة بقدم الإسلام (ثانياً) نماذج من المقارنات في القالون المدنى والتجاري : (١) الكتابة في الإثبات . (٢) النظريات القانونية الحديثة سبق بها الإسلام. (٣) نظرية التعسف في استعمال الحق (٤) نظرية الحوادث الطارئة. (ثالثاً) مقارنات في القانون الجنائي (١) ميزة كبرى للشريعة الإسلامية (٢) العفو في القصاص ميزة أخرى للشريعة (٣) لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(٤) الناس في ذلك كله سواء (٥) اقتص الرسول منفسه (٦) إضرب ابن الأكرمين(٧) رِجبلَّة بن الأيهم (٨) تحقيق الجنايات. (أ) فراسة على بن أبي طالب في الطب الشرعي (ب) حرمة المساكن (رابعاً) مقارنات بين الشريعة والقانون الدولي (١) دعوى كاذبة (٢) الحرب العـادلة وغبر العادلة (٣) احترام الإسلام للعهود والمواثيق وإهدار المسيحية لهما الردعلى تلك المفتريات . (٤) الإسلام و الهيئات الدولية . (٥) حرية البحار في الإسلام والقانون الدولي. (الخاتمة) مؤتمر القانون الدولي المقارن ـــ مؤتمر المحامين الدولي بلاهاي – جمعية القانون الدولي العام – أسبوع الفقه الإسلاميفي باريس سنة١٩٥١-خصائص الشريعة الإسلامية ومميزاتها - حاجتنا إلى الفقه الإسلامي 171 - 77

الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام . الصورة القديمة - عهد الإغريق - عهد روما الأول-العصور الوسطى - ظهور الإسلام - تبرُّم الدول بسلطة الكنيسة - نشأة قواعد القانون الدولي في أوروبا في رأي فقهائها ــ حرية البحار في الإسلام ــ الأدلة على أنَّ الاسلام مصدر أهم قواعدالقانون الدولي (١) التنظيم الحضاري . (٢) السبق الزمني . (٣) احتكاك الاسلام بالغرب . (٤) ضياع الأندلس والحروب الصليبية -مدى تأثر أوربا بالحضّارة الاسلامية في الأندلس وغير الأندلس - اعتراف ميتشيل دي توب بفضل الشريعة الاسلامية على القانون الدولي العام الأوربي ــ ضرب الأمثلة : (١) الاسلام والأجانب \_ حقوق الأفراد في الدول ـــ والأجانب في الاسلام نوعان (٢) مشروعية الحرب في الاسلاموفي القانون الدولي العام ــ مقدمات القتال وأسالىبه ــ أساليب الحرب ووقتها والغرض إعلان الحرب في الاسلام ـ أسرى الحرب في القانون الدولي وفي الشريعة الاسلامية \_ أسرى الحرب في العصور القديمة \_ أسرى الحرب في الاسلام \_ استرقاق الأسرى في الاسلام كان من قبيل المعاملة بالمثل ... أسرى الحرب في القانون الدولي الحديث : من هم ؟ \_ كيف يعاملون ؟ \_ الآثار العامة لقيام الحرببين دولتين\_ الآثار الخاصة \_ 

(٣) بالنسبة للأموال. (٤) تجارة الأعداء ــ مقارنة بين ما مر وما عليه الحال في الإسلام من آثار الحرب على الأشخاص والأموال. (١) بالنسبة لرعايا الدولة المحاربة: المستأمنين والذميين . (٢) بالنسبة لأموال رعايا الأعداء من المستأمنين والذميين وتجارتهم .

الدين وقوانين الأحوال الشخصية . . . ١٣٣ ـ ٢٤٣

الفصل الأول: ١٤٥ \_ ١٣٦

الأسرة الأولى – حكمة الزواج ب أنواع الزواج من الناحية العددية بشيوعية الزواج ب تمدُّد الأزواج ب الزواج في المعتقدات الوثنية .

الفصل الثاني : ١٥٦ \_ ١٥٤

تعد الزوجات ووحدانية الزوجة عبر التساريخ سنظام تعسد الزوجات في عهد ابراهيم عليه السلام ستعدد الزوجات في قانون حامورابي ستعدد الزوجات عند اليونان سعدد الزوجات عند اليونان ستعدد الزوجات عند البراهمة سالدعوة إلى التبتثل والبُعد عن المرأة سالرومان بين تعسدد الزوجات ووحدانية الزوجة.

الفصل الثالث : ١٥٥

تعدد الزوجات في الأديان الساوية الثلاثة : اليهودية والمسيحية والإسلام ــ تعدد الزوجات في اليهودية ــ انحراف اليهودعن شريعة موسىــ الرهبنة في اليهودية ــ

فرض زواج الأخ من أرملة أخيه التي ليس لها ذرية \_ ظهور المسيحوتعاليمه وتحريفها وأهم مذاهب أتباعه \_ الرهبنة في المسيحية \_ تعدد القوانين الكنسية بتعدد الكنائس الطائفية \_ تعددالزوجات في الكتاب المقد سلاى اليهود والمسيحيين \_ أمثلة عن تعدد الزوجات في المسيحية \_ مضار عدم التعدد .

147 - 174

#### الفصل الرابع:

مركز المرأة قبل الإسلام وفي الإسلام - التعدد وسن الزواج في الوقت الحاضر - مركز المرأة عنداليونان - مركز المرأة عند الهنود الآسيويين - مركز المرأة في الجزيرة العربية قبل الإسلام - حقيقة المرأة في أوربا من القرن الخامس عشر إلى آخر القرن التاسع عشر - مكانة المرأة في الإسلام - حكة تعدد الزوجات في الاسلام - المناداة بتقييد التعدد في الوقت الحاضر والعلاج السلم - رفع سن الزواج - آيات الحجاب .

194 - 144

#### الفصل الخامس:

الفصل السادس:

الطلاق عبر التاريخ ـ الطلاق عند اليونان ـ الطلاق في عند الرومان ـ الطلاق في شريعة موسى ـ الطلاق في التلمود ـ الطـ لاق في المسحدة ـ الطلاق عندالعرب في العصر الجاهلي .

Y11 - 199

الطلاق في الاسلام: من يملكه ؟ عدده ، أنواعه ،

حكمته ؛ كيفيته ، تقييده ، عدد الطلاق وكيفيتها في الاسلام ، التطليقة الأولى ، التطليقة الثانية ، التطليقة الثالثة ، الطلاق السني ، الدعوة إلى تقييد حق الزوج في الطلاق في هذه الأيام ، حقوق الزوجة المطلقة .

754- 719

الفصل السابع:

الولاية العامة الشريعة الإسلامية في بلادنا العربية الاسلامية الأديان مصادر رسمية أصلية أو احتياطية أو تاريخية القوانين الوضعية تعريف الدين أثر الدين في البلاد الغربية المسيحية ما ليس لها أثر الدين في البلاد الاسلامية الدين كمصدر للقوانين الوضعية في مصر حدود اعتبار الدين الاسلامي مصدراً المقوانين بمصر، ومدى ولاية هالاسلامي مصدراً المقوانين بمصر، ومدى ولاية هالدين الدين العربية والاسلامية السلامية في بعض الدول العربية والاسلامية - القوانين الوضعية في ليبيا قبل الاستقلال وبعده ومكانة الشريعة الاسلامية في طلها في عهد الثورة الليبية .

البهائية بين الشريعة و القانون . . . . ٢٤٥ ٢٧٧ - ٢٧٧

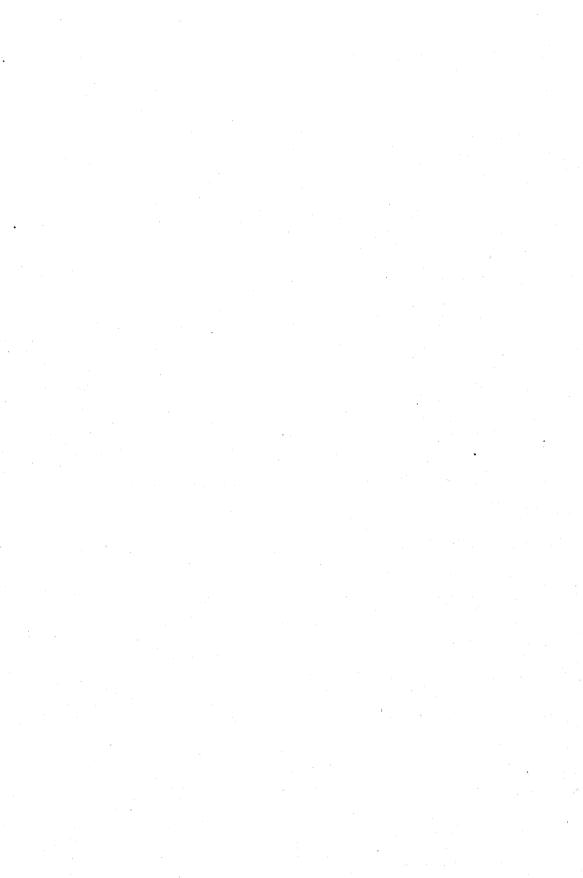

## كتاب وكاتب

صاحب هذه الدراسات قاض مرموق ، ومشرع معروف ، تسنتم الذروة في مناصب القضاء العالي في مختلف البلاد العربية ، جَمَع بين الثقافتين القانونية الوضعية ، والشرعية الإسلامية . وهو مسلم مؤمن بدينه وربّه ، تملكته منذ الصغر عقيدة أن الكمال لله وحده ، وأن سبحانه ختم بالشريعة الإسلامية جميع الشرائع والأديان . فكان حقيقاً عليه أن يجعلها شاملة لخيري الدين والدنيا ، باقية إلى يوم الدين ، صالحة لكل زمان ومكان . وفيها أيسر الحلول لكل ما يحد للأفراد والجاعات والدول من مشاكل . فنصب المؤلتف نفسه للدفاع عن هذه الحقيقة ، كاتبا في الصحف اليومية ، والجيلات الدينية ، وفي أسباب أحكامه القضائية ، وفي مؤلفاته الفقهية ، مقارنا بين لآلىء وكنوز الشريعة الإسلامية ، وبين أحدث القوانين الوضعية ، مدلئلاً على كال ما شرع الخالق ، ونقص ما شرع الخلوق . فكان من أوائل رواد هذا الميدان ، إن لم يكن أولهم .

والمؤلّف ، كما يقول عنه شيخ الأزهر السابق (١٠): « استطاع – بما كتب وألّف – أن يثبت لشريعة الإسلام تفوأق الاكتمال وتميّز السبق ، فانتصر بذلك لأكرم قضية عرفتها الدنيا ، لأنها ترد كل قوانين الخلّق إلى قانون الله

<sup>(</sup>١) في تقديمه لكتاب المؤلف «نظم الحكم والإدارة في الشريعةالإسلامية والقوانينالوضعية».

الحق . وحين ترد الدنيا إلى قانون ربَّها الذي يعلم من خَلَق ، تستطيع أن تخلِّص العالم الحديث من تصارع الأفكار وعنادية المذاهب » .

وهو ، كما يقول عنه رئيس المحكمة الشرعية العليا (١): « رجل جمع بين الثقافتين في اطلاع واسع ، وإيمان صادق ، يغار على دينه غيرة محمودة ، لا تشوبها شائبة من تعصب ممقوت ، ولا حمية رعناء ، وتلك خلال النصير الذي يُرجى خيره ، وقد اكتملت له تجاربه ، حيث قضى معظم حياته في محراب العدالة، سادناً من خيرة سدنتها الخلصين ، لا يبتغي غير كلمة الحق ، يسوق إليها الدليل في عدالة وصدق » .

ويقول عنه عميد كلية الشريعة بالأزهر كأستاذ بها(٢): « إنه باحث متعملي ومؤلف منصف ، وقاض عادل ، كان في كل ما كتب وألتف وحكم ، يتحرى الدقة والأمانة والإنصاف ، والعدالة في المناقشة والمجادلة ، يعرض الآراء في أمانة وصدق ، ثم يقارن ويوازن بينها ويختار أرجعها دليلا ، وأقومها قيلا ، وأبعدها عن العصبية ، فسلك بذلك المنهج العلمي السديد . ولئن كان فقها الإسلام عقدوا المقارنات بما أوفى الغاية ، إلا أنها مقارنات بين مذاهبه المختلفة ، وكنا في حاجة إلى من يفتتح باب المقارنات بين هذا التراث الخالد وبين ما استحدث الناس من تشريعات ومبادى، وضعية ، فقيض الله المستشار « علي على منصور » ، فكان طليعة هذا الميدان ، فليسر على بركة الله ، فهو رجل عرف ثم و صَفَ ، و دنا ثم قطف » .

وبمثل هذا وأكثر ، قال عنه رئيس لجنة الفتوى بالأزهر وجلّة شيوخه . الناشر

<sup>(</sup>١) في تقديمه لكتاب المؤلف «الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام » .

<sup>(</sup>٢) في مقدمة كتاب المؤلّف في « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العـام » وكتاب : «المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي » .

# صدر حديثاً

١ – ولاة طرابلس

٢ – جهاد الأبطال في طرابلس الغرب

لفضيلة الشيخ الطاهر أحمد الزاوي

١ - صلح الحديبية

٢ – غزوة خيبر للاستاذ محمد أحمد باشميل